# المين المادين المحضالة المحضالة المحضالة المحضالة المحضالة المحضالة المحضالة المحسالة المحسا







WWW.BOOKS4ALL.NET

https://twitter.com/SourAlAzbakya

https://www.facebook.com/books4all.net

## المتناثبول

عبق التاريخ .. روعة الحضارة



الدكتور الصفصافي أحمد المرسى





#### ١٤١٩ ـ / ١٤١٩م

حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

| 99 / 48 97    | رقم الإيداع               |
|---------------|---------------------------|
| 977-5727-44-8 | الترقيم الدولى<br>I.S.B.N |



القاهرة \_ ٥٥ شارع محمود طلعت من شارع الطيران

مدينة نصر \_ت: ٢٦١٠١٦٤

3/1 20

إلى مــن

أحبتنى ...فتزوجتها صمدت بجانبى فأسعدتها غفرت لى حماقاتى.... فاحببتها تنسمنا سويا عبق التاريخ.... فأبدعنا معا أروع ما تنتجه الحضارة ثناءًا ... إلى ثناء زوجتى

#### ﴿ اهداء ﴾

إلى الشعب التركبي الصحيق، بهناسبة مصرور سبعهائة سنة على تأسيس الدولة العثمانية (١٩٩٦هـ – ١٩٩٩م)، حباً..واحتراهاً ...لكل أساتذتى وأصدقائب الأتصراك وأصدقائب الإتصراك القصاهرة القصاهرة ١٩٩٩م ١٩٩٩م

#### Ithaf

Hocalarıma ,..Türk Dostlarıma ve

Tüm müslüman Türk Halkına,...
Osmanlı Devletinin Kuruluş'unun
700 - yılı (1299–1999) Münasebetiyle
sevgi ve saygılarımla
ithaf ederim
Kahire
1419.H-1999.M

### بِ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل من تقلب الزمان عبرة لمن يعتبر، والصلاة والسلام على من قال الحكمة ضالة المؤمن فليجدها حيث وجدت . . .

ما أن سطرت آخر سطر، وطويت آخر صفحة من كتاب «استانبول؛ عبق التاريخ، وروعة الحضارة» ودفعت به إلى الناشر حتى قادنى الحديث عن المقدمة التي لم تكتب بعد..

تنازعتنى الأفكار، وتجاذبتنى التيارات، والأهواء. فأخذت أقلب في جنبات الذاكرة؛ عما أكتب في المقدمة . . ؟

- هل أكتب عن وصولى إلى مدينة استانبول في الثالث والعشرين من رمضان سنة ١٣٨٧ هـ الأول من يناير سنة ١٩٦٧ م وعن الحياة الجديدة التي عشتها في استانبول . . . أم أكتب عن المعاناة التي عشتها عقب نكسه يوليو سنة ١٩٦٧ م التي قسمت ظهورنا، ولكنها لم تهزمنا ؟ . هل أكتب عن النشاط المحموم، والصداقات المتعددة التي كنت أسعى من وراءهما إلى شرح قضية الوطن الجريح، وقلب الريفي الكسير وهو الوحيد في عاصمة الخلافة . . ؟

- هل أكتب عن غليان القومية، والأممية، والناصرية، والتنحى ، واليسار، واليمين، وعن التيارات التي كانت تتلاطم في شوارع استانبول الصاخبة تأييداً لمصر ؟ - هل أكتب عن توافد زملاء الدراسة من ابراهيم الدسوقي شتا، والسباعي محمد السباعي، ومحمد نور عبد المنعم، وحسين عليوه، وفتحي النكلاوي، وادريس نصر، ومساجلات الفكر، وجولات اللهو، ورحلات التنزه عبر متنزهاتها وآثارها . . ؟

- هل أكتب عن النشاط الفنى مع السينمائيين المصريين واللبنانيين والاتراك؟ من فريد شوقى الممثل ونيازى مصطفى المخرج وسعد شنب المنتج، والسينارست عبد الحى أديب، وعن خُلقى سنر المنتج، وعاطف يلماز، ومتين أركصان، ومحمد آرسلان المخرجون، وعارف او نال المنتج، ويوجال جقمقلى المنتج والمخرج، وآتيلا كوك بوريه المخرج، وچتين طونجه المصور.. وآمال صابين الممثلة..؟ - هل أكتب عن النشاط الجامعي، وعلاقاتي المتعددة مع أساتذتي الأفاضل وزملاء الدراسة من العالم

العربي كله ومن ايران وباكستان، ورحلات الخارج إلى اليونان وبلغاريا، ويوغوسلافيا، والمجر، والنمسا، وايطاليا وفرنسا وسويسرا، وآلمانيا وانجلترا، وبلجيكا، وسوريا، والعراق، والكويت بحثاً عن العلم، والمعرفة، واكتساباً للخبرة..؟

- هل أكتب عن عواطف الجندى البسيط، وأنا في أعماق السجن الحربي، أو عن النقاش الفكرى العميق الذى يستهدف استكشاف الأعماق في السجن السياسي، أم حواديت، وآحاديث مهربي المخدرات، ومروجي الدعارة، والتهريب في «التخشيبة» قبل الترحيل من استانبول عقب اغتيال فريق الكرة الاسرائيلي في الدورة الأولمبية التي نظمتها مدينة ميونيخ سنة ١٩٧٣م؟. هل أكتب عن المشاعر المتضاربة، والإنفعالات المتباينة عقب تلقى خبر وفاة عبد الناصر، ونحن على نقاط الحدود بين يوغوسلافيا والمجر، ومظاهر الحزن والآسي التي أصابت المواطن العادي في المجر والنمسا والمانيا خلال أسبوع الحداد على موته رغم ما كان يكيله للغرب. . فالرجل قد عمل لبلده وأمته، وبذل الجهد والعرق، والحياة بشرف دون أن تكون هناك بقعة تلوث شرفه العسكري، أو السياسي . ؟ عمل بشرف . . ومات بشرف . . ومات بشرف .

- هل أكتب عن المعاناة النفسية التى انتابتنى عقب الإبعاد السياسى وكنت قاب قوسين أو أدنى من مناقشة رسالة الدكتوراه . . ؟ أم عن الجهد الخرافى الذى بذلته لأقف من جديد شامخاً ، مرفوع الرأس ، فلم أرتكب ما أخجل منه ، بل ما يوجب على الجامعة أن تُقيم تمثالاً لمن قام بمثل ما كنت أقوم به وأنا فى استانبول حيال بلدى على حد قول الأديب ، والناقد الكبير الدكتور / عبد القادر القط ، عميد الكلية آنذاك . . ؟

تركت القلم، وطويت الأوراق، وخلدت إلى النوم. وماهى إلا سويعات قلائل حتى استيقظت، وقد نحيت كل هذه الأفكار جانباً. كيف أجعل همومى تطغى على هموم الأمة . .؟ فتشت في الذاكرة فإذا بي أجد أن :

ـ العرب قد أدخلوا الإسلام إلى غرب أوروبا على يد موسى بن نصير، وطارق بن زياد. وأقاموا في شبه جزيرة أيبيريا أي في الأندلس حضارة شامخة، مازالت آطلالها باقية . .أي أن العرب قد عبروا بالإسلام إلى غرب اوروبا من مضيق مازال يُسمى مضيق جبل طارق .

- الترك العثمانيون قد أدخلوا الإسلام إلى شمال شرق اوروبا بعبور سليمان ابن اورخان من غالببولى إلى الروميلى أى إلى بلاد الروم. . واستمر الكفاح والنضال حتى انتقلت العاصمة من بورصة إلى أدرنة ، ومنها إلى استانبول لكى تُصبح حاضرة العالم الإسلامي ، وتندرس بيزنطة الشرقية بين طيات التاريخ .

- في الغرب حيكت المؤامرات، وتوحدت الصفوف، وأقيمت الأحلاف وبدأ الضغط على العرب واليهود للخروج من الأندلس. واستقبل العالم العربي آعرابه، وفُتحت الصدور، والمدن الإسلامية المتسامحة آحضانها إلى أصحاب الديانة اليهودية، ليلجئوا إليها، ويلوذوا بجمالها. .

- فى الشمال الشرقى وصلت الرماح العثمانية إلى أسوار فينا، وأوشكت أن تخترق سهام ال « قيزيل ألما » جدران روما، وتعلو فوق أسوارها. ولكن حيكت مؤامرة روكسلانة المدسوسة إلى القصر السلطانى، بمهارة فائقة مع الصدر الأعظم أحد أقطاب الدوشيرمه، فيقتل السلطان الأب، فلذة كبده ولى العهد بفعل الدسيسة، ويتجرع كئوس الغم عندما اكتشف الخديعة وانسحب السلطان، وتراجعت السهام.

- خلت الأندلس من معالم الحضارة الأسلامية، إلا من بعض الأطلال، ومحاكم التفتيش تبحث بين الصدور والجدران عن كل ما يتصل باليهودية والإسلام..

\_بدأ التقهقر، والتراجع في البلقان، ولم تعد الأوامر؛ «إلى الشمال تقدم» بل «إلى الخلف دور» . .

- يكتب الشاعر، والأديب، والمفكر عبد الحميد ضياء الدين باشا (ضيا باشا) في منتصف القرن التاسع عشر كتابه الضخم (ستة مجلدات) عن تاريخ العرب في الاندلس. ويخص المجلد السادس بعالم الحضارة الإسلامية وبصماتها في الأندلس. بعد أن حلل عوامل الدفع، والإرتقاء، وأسباب التدنى والتقهقر. وكأنه أراد أن يحذر آل بيته، وبني قومه، وقادة امته، ويضرب لهم المثل بما حدث في الأندلس محذراً.

- تفرغ الغرب الصليبي، والماسونية، والصهيونية العالمية إلى الشمال الشرقى من أوروبا . . وقاد الصليبيون الجدد المظاهرات في مدن أوروبا، وشوارع لندن يطالبون بضرورة اخراج الترك من كل آوروبا . . لابد من تطهيرها من . .

- مرة آخرى حيكت المؤامرات، وتعاون أحفاد روكسلانه من الماسونيين والدونمة، والصهاينة مع حملة الصليب الكاذب. وبدأ الضغط. وأعادوا إلى الذاكرة جرائم مصاص الدماء «دراكوله» بما هو أشنع منها. وما القتل الجماعي . والمقابر الجماعية، وقتل الأطفال، واغتصاب الفتيات، وتلقيح النسوة بأجنة الكلاب ببعيد عن الذاكرة . .

- اشتد الضغط، وعاست الخيانة، واستشهد الأبرياء في «سلسترا» وخرجت على شواطىء البحر الأسود الزجاجات بتقارير الجاسوسية الماسونية، وخرجت الجيوش العثمانية من صوفيا،

واقتربت الحدود والأسلاك الشائكة من استانبول. وتزايد الضغط، والدفع، والشحن، وتعاونت المؤامرة مع الخيانة وتدثرت بالخديعة. وخرجت الجيوش العثمانية من حاضرة ملكها من استانبول. واتجهت الرماح لتقتل الأبناء. وأخوة العرق والدين. وتعاون الغافل مع آحفاد روكسلانة، ومعبئوا زجاجات الخيانة.

- يا إلهى . . شريط التداعيات . . وارهاصات الخوف أطارت النوم من عينى فماذا أفعل . . ؟ فهل تحت وطئة الغفلة ، وبتأثير الخديعة ، تندثر معالم حضارة اسلامية انسانية من كل شمال شرق القارة الحاقدة . . نحن لم نهدم معبداً ، أو كنيسة ، لم نسفك دماً باسم الدين . لم نظمع فى الثروات ، لم نحقد . . فبلادنا مهبط الأديان جميعاً ، وحتى الديانات الوضعية أو لنقل الفلسفات التى تدعوا إلى خير الإنسان والأنسانية كلها خرجت من الشرق الدافىء ، المتسامح ، المحب الحنون . . فالشرق الذى إذا ما أتجه إلى الشمال فإنما يتجه من أجل السمو وشمول العالم برحمتُه وتسامحه ، وسموه ، فمحراب جوامعه نصف دائرة تحتوى العالم بالهدوء والرضا والسكينة إذا ما دخلها للصلاة ، ومآذن الجوامع ، والمساجد السامقة تنطلق من الأرض إلى السماء ، تسمو بالانسان من الدنو ، والدونية إلى الرفعة ، والإرتقاء . . لكى يعلو عن الخطايا . . ويتسامح فى الإنسانية . .

- قفزت إلى الذاكرة كلمات البطل طارق بن زياد في المسرحية التي تحمل اسمه، والتي ألفها الشاعر التركى الأعظم عبد الحق حامد في النصف الثاني من القرن ١٩ وهو يتأمل قاعة التيجان ويتساءل أين أصحابها . ؟ وكلمات السلطان محمد الفاتح وهو يطوف بآرجاء قصر قسطنطين، ويرى معالم الإهمال . وهروب ساكنيه أثناء الحصار، فيتمثل ببيت من الشعر الفارسي أمام كل المختالين بساعة النصر، والمزهووين بتملكهم لتلك الصالونات الفاخرة، وعلى مسمع من كل أركان الدولة، وقادة الجيش المنتصر، حيث قال:

(برده داری میکند در قصر قیصر عنکبوت بوم نوبت میزند بَرقیة آفراسیاب) «لقد نسج العنکبوت بیته فی قصر القیصر ونعقت البوم نوبتها علی قبة آفراسیاب»

- استاذى ومحك اطروحتى للدكتوراه «ضياباشا» هاأنذا أتمثل بما قمت أنت به، فقد أرخت لشركاء العقيدة لتحذر أبناء جنسك، وهاأنذا أكتب عن عبق التاريخ، وروعة حضارة أجدادك، لأضم صوتى إلى صوتك وصوت كل المحبين لأمتهم. وأحذر بأن التخطيط قائم. والمؤامرة مستمرة، وأحفاد روكسلانه يسعون بكل مقومات الغش، والخداع، والدسيسة لكى تتحول رماح أحفاد الفاتح، وسليم الأول، وسليمان القانوني إلى الجنوب لتمزق صدور أخوة الدم، وشركاء العقيدة . . بدلاً من أن تقف، شامخة، متحدية، يقظة لكى تظل استانبول هى استانبول، ولا تعود وتصبح بين عشية وضحاها على ما كانت عليه سنة ١٥٥٧ هـ = ١٤٥٣م.

- كتبت في «عبق التاريخ» عن القسطنطينية، ومحاولات الفتح الإسلامية قبل الفتح المبين، تناولت صدى الفتح ورسائل البشرى إلى العالم الإسلامي، والصدى المعاكس في دول العالم المعروفة آنذاك.

- تتبعت خطى أبناء، وأحفاد الفاتح في العاصمة الجديدة، وما توالي عليها من آحداث، ليس تاريخاً بمفهوم التاريخ، ولكن محاولة لاستنشاق العبق الصادر عن التاريخ، ووصلت بهذه الخطى حتى تخلى الحفدة الجدد عن استانبول كعاصمة، ولكنها احتفظت بعبقها الفواح حتى اليوم.

- وفى «روعة الحضارة» وقفت وقفة المتأمل أمام التراث الحضارى فى العاصمة الجديدة؛ منذ الفاتح حتى أواخر القرن التاسع عشر، رصدت معالم الحضارة المعمارية، والمؤسسات العلمية، والتعليمية وحركة الفكر والأدب والثقافة فى العاصمة.

ـ لا أدعى أننى أوفيت استانبول حقها، ولكنى أدعى أن هذه هى المحاولة الأولى باللغة العربية. وكل ما آتمناه أن تتجه إليها الأنظار ليس للسياحة، واللهو فقط بل للحفاظ عليها، والزود عنها، والعناية بها، والعض عليها بالنواجذ لكى تظل در السعادة. ومدينة آلاف المساجد، والكنائس، والمعابد المتحابة . المتعانقة . ولكى تحتضن الجميع في تسامح الأديان . وسمو الجنس البشرى الحق . .

#### وعلى الله قصد السبيل،

القاهرة في غرة رجب سنة ١٤١٩ هـ ٢١ اكتوبر (تشرين اول) سنة ١٩٩٨ م

أ. د/ الصفصافي احمد المرسى القطوري

#### عبق التاريخ

للتاريخ عبق فوَّاح، تستنشقه الأجيال؛ لتصمد، ضد الأهواء، والأطماع، ولتنطلق نحو الأفاق الرحبة، لتُعيد الوعي بكياناتها، والإدراك لمقوِّماتها، وخصائصها. فتقتحم المجهول، وتُبصر المستقبل. ومن هنا تتأتى أهمية دراسة التاريخ، والتراث الإنساني نكل أُمة من الأمم . لقد درج بعض المفكرين على تقسم الزمن إلى؛ ماضى وحاضر، ومستقبل. وهذا تقسيم إعتبارى، فالثوابت وحدها هي التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، أما المتحرك فمن الصعب إخضاعة لنفس المنطق؛ فما نعتبره الأن حاضراً، فما هي إلا سُورَعات، ويكون في عداد الماضى. والمستقبل بمنطق المتحركات، يُصبح حاضراً، ويشمله الماضى . فالواقع . ليس هناك ماضى، وحاضر ومستقبل . إنما هناك إمتداد، وتواصل . .

وسط خط هذا الإمتداد، يَمثُّل الحال. والحاضر. ونحن نعيش الحاضر، ولا نرى المستقبل. بل نستشفه، ونستطلعه. أما القسم الذي انقضى، فنحن نعرفه؛ بالشكل الذي وصفه لنا المؤرخون. أو أننا نرى المتراكمات التي تركها لنا هذا القسم.

وما نحبه من الماضى، وما نعجب به، ونرتبط بوشائجه هو الأشياء الجميلة؛ هو الخير، والصدق. . الجمال وما ننفر منه هوالقبح، والشر والظلم. .معنى هذا أننا بعيدون كل البعد عن حب الماضى بكل جوانبه، بل نتخير ما يعجبنا؛ فنفخر به، وما يسوؤنا فنوارية وبهذا المنطق؛ فالحال يحتوى على ما نحب، ومالا نُحب. .وفي المستقبل ربما نحب نفس ما نحب، ونكره نفس ما نكره . .

ولمدينة استانبول عبقها الخاص بها. قلما تُجد له مثيلاً؛ فالمدينة تحتل موقعاً فريداً بين مدن العالم، وما عليك إلا أن تطل إطلالة عابرة على الخريطة حتى تُدرك ذلك. فهى عند ملتقى القارتين؛ آسيا العتيقة بفلسفاتها، وروحانياتها. وأوروبا الفتية . بحيويتها . وعنفوانها . تحيط بها البحار من ثلاثة جوانب؛ فحبتها الطبيعة؛ بجمال الأرض، وخصوبتها . وينعة الخضرة . ونضارتها . وجودة المناخ . ومتعة التضاريس . أنعم عليها الخالق بكل آسباب القوة ، والمتعة ؛ فللقسطنطينية . قديما . ميناء القرن الذهبى ؛ أوسع، وآمن موانىء العالم . كانت ، ومازالت مركزاً عظيماً للتجارة ، والعمارة ، والفنون ؛ تفد عليها المتاجر من كل فج عميق . براً ، وبحراً . وتعلو ربواتها آجراس الكنائس، وآهلة المآذن ، مسرح مفتوح لكل أنواع الفنون ، تكتظ بأجمل ما أبدعه الإنسان على مر العصور . . مَزْج فريد بين إبداع الخالق واستلهام المخلوق . . مدينة تتداخل فيها الأجناس ، والأعراق ، تتفاعل فيها الإسهامات

البشرية، وتنصهر في بوتقتها كل الثقافات؛ فتُعطيك رحيقاً طيب المذاق. فواح الرائحة . شديد الجاذبية . هي على حد قول نابليون بونابرت . (لوكانت الدنيا مملكة واحدة، لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون عاصمة لها )

أدرك الغزاة، والفاتحون منذ القدم أهمية المدينة، وخطورة الموقع. . فحاصروها . . أحاطوا بها . . حاولوا الإستيلاء عليها ، مرات ، ومرات . . فتعالت عليهم ؟ بمناعة موقعها ، وقوة حصونها . . الأكيدة في أن تصدعن نفسها ؟ حيل الغزاة ، وطمع الطامعين . . وهوس الفاتحين . . ولا تُفتّح أبوابها إلا لمن ملك زمامها . . وعرف كيف يفك رموز طلاسمها . .

#### القسطنطينية خلال العصر البيزنطى:

ظلت القسطنطينية، مدى عشرة قرون معقلاً للنصرانية، وعاصمة للإمبراطورية الرومية الشرقية؛ فقد قسم الإمبراطور تيودور عند وفاته سنة ٢٧٥م. الإمبراطورية الرومانية إلى؛ إمبراطورية غربية، وعاصمتها روما، وامبراطورية شرقية وعاصمتها القسطنطينية، ليتفرغ كل قسم لحماية نفسه، والدفاع عن كيانه، ومقدساته. لم تعش الإمبراطورية الغربية طويلاً بعد هذا التقسيم؛ فقد توالت عليها هجمات البرابرة حتى اسقطوها في أيديهم سنة ٢٧٦ ميلادية. أما الإمبراطورية الشرقية، والتي تُسمى أيضاً بالإمبراطورية البيزنطية، والإمبراطورية الرومية، أو الإغريقية، فقد ظلت قائمة بعد ذلك التقسيم أكثر من عشرة قرون، وذلك لمناعة العاصمة، وعمق الروحانية، وثبات العزيمة، ومتانة العقيدة تلك العوامل التي استلهمتها من الشرق المتدين. ومن آسيا العريقة .

بلغت الإمبراطورية الشرقية ذروة مجدها، وكمال تطورها في عهد الإمبراطور جُستَنيّان الذي نظم القوانين، وجمع في حوزته السلطتين؛ الدينية، والدنيوية...وظمحت نفسه في السيادة على العالم؛ فبدد ثروة البلاد، واستنزف مواردها في الحروب المتواصلة ضد الفرس في آسيا، والبرابرة في آوروبا، وفتوحاته في شمال أفريقية. وكَلَفَه، وشغفه بإقامة المباني، وتشييد القصور الفخمة، والكنائس المنيفة، وما أن واتته المنية؛ حتى كانت البلاد منهوكة القوى، خاثرة العزيمة، فطمع فيها من طمع، وتكاثر عليها الأعداء، ولم يتورعوا عن الهجوم على القسطنطينية ذاتها. سادت الفوضي، وعم الفساد، حتى كان عهد هرقل (١٠٠٠ ٢١٤ ٢م) فأنقذها مما كانت فيه، واسترد من الفرس ما سبق أن احتلوه من البلاد، واسترجع مصر والشام وآسيا الصغرى، واستعادت بيزنطة بعض ما كان لها من الهيبة، والصولة، والصيت بين العالم. . (١٠)

<sup>(</sup>١) سالم الرشيدي، محمد الفاتح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية ايلول = سبتمبر سنة ١٩٦٩، ص ٥٤. ٧٥.

#### الصراع بين أقطاب السيحية:

كان السلاف، والبلغار قد تمكنوا من البلقان، ورسخوا اقدامهم بها، وشرعوا يتطلعون إلى ارض الجوار، فشنوا هجماتهم على ممتلكات بيزنطة، ووصلت هذه الهجمات إلى مشارف القسطنطينية.

كانت المستعمرات، والمدن، والتكتلات، والاقليات التابعة للمدن الإيطالية؛ كالبندقية، وجنوه، قد انتشرت داخل نطاق الإمبراطورية البيزنطية انتشاراً كبيراً. واستقر الكثيرين منهم في بعض أحياء مدينة القسطنطينية، حتى أصبحت حكراً عليهم، وأضحى لهم فيها نفوذ، وجاه، يستأثرون لانفسهم بالثروات والخيرات، ويتسلطون على الآباطرة أنفسهم، الأمر الذى أحنق الروم، وأغضبهم، وأثار حفيظتهم، وسخطهم، بل وزاد من كراهيتهم وحقدهم على اللاتين. ومما لا شك فيه؛ أن هذه السياسة التي سلكها التجار الإيطاليون، والقائمة على الجشع، والا ثره، والإحتكار، وإستنزاف الموارد الإقتصادية للبلاد من العوامل التي عاونت على تأجيج العداوة بين أهل الملة الواحدة، وساعدت على إنهيارالدولة البيزنطية.

وبلغ الفلس بالدولة البيزنطية مبلغاً أجبرها على أن تبيع للتجار مدناً برمتها، ففي سنة ٢٣ ١ ١م = ٨٢٧ هـ باعت سالونيك للبنادقة بخمسين الف دوقة (\*)

وكان البلاط البيزنطى منذ أول قيامه مباءة للمكائد والدسائس والمؤمرات. وقد ظلت بيزنطة في أيام ضعفها وإضمحلالها فريسة للمؤامرات، ومحاولات الإغتصاب، والنزاع بين الطامعين في السلطان من أمراء الاسرة الإمبراطورية . ولما مات الإمبراطور يوحنا الثامن سنة 126 م 126 ه السلطان من أمراء الاسرة الإمبراطورية . حتى استنجد أخوة قسطنطين آخر آباطرة بيزنطة بالسلطان مراد الثانى ( 126 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16

<sup>( \*\* )</sup> الدوقة : Doka = Duka عملة كانت تُستخدم في البندقية وفرنسا، وتُسك من الذهب، والفضة وكانت هي الاكثر رواجاً بين التجار الذين يجوبون الديار العثمانية. بالرغم من وجود وتداول العملات التي كان يسكها السلاطين العثمانين. وكان السلطان اورخان هو أول من سك عملة معدنية عثمانية، وكُتب على أحد وجهيها ( لا اله إلا الله محمد رسول الله) وعلى الوجه الآخر ( اورخان خلد الله ملكه). وحرص بعده كل سلطان أن يضرب لنفسه عملة خاصة به . . « المؤلف »

<sup>( \*\* )</sup> مراد الثانى : ١٤٢١ - ١٥٤١م تولى عرش السلطنة وهو في الثامنة عشر من عمره، والده هو السلطان محمد چلبى، ولد سنة ٣٠٤١م . تولى السلطة أول مرة ٢٤٤١م، ترك السلطنة ٤٤٤١م ثم عاد إليها مرة ثانية سنة ١٤٤٥م . وكانت وفاته سنة ١٥٤١م . حاصر بلجراد، كما فتح عاصمة بلاد الصرب، وهزم امبراطور آلمانيا وملك المجر آلبرت الثانى . كانت آخر مرة يخرج فيها للحرب سنة ٢٥٠١ حيث خرج إلى بلاد الارناؤوط [آلبانيا] .

النزاع يرجع إلى الخلاف بين بابا روما، وبطريرك القسطنطينية على الرئاسة والصدارة. ووصل الأمر إلى حرمان بعضهم البعض. وعندما أصدر البابا نيقولا الأول في القرن التاسع قرار الحرمان على بطريرك القسطنطينية. قابله هذا بالمثل، وأصدر عليه كذلك قراراً بالحرمان.

كان أهل بيزنطة شديدي التعلق بالدين، شديدي الإيمان بالخرافات والأساطير، ولعين بالجدل، والنقاش في المسائل الدينية وأصبح ذلك فيهم غريزة، وسليقة لاتفارقهم. وقد وجدوا في مسائل الخلاف بين الكنيستين، مجالاً واسعاً، ومادة دسمة لإشباع هذا النهم الفريد . وكان الروم يحرصون كل الحرص على حضور المجالس التي يعقدها رجال الدين للمناظرة، والمجادلة، ويجدون في ذلك متعة وسلوى . وبينما هم في هذا الجدل المحتدم على أشده، كان الأتراك على الأبواب . (١)

وكان البيزنطيون بطبيعة مزاجهم الديني يجلون رجال الدين ويوقرونهم، وكانوا أكثر ميلاً إلى البطاركة المتعصبين الذين يتصلبون في مواقفهم تجاه بابوات روما . زادت العلاقة بين الكنيسة الشرقية ، والغربية سوءاً حتى أصبح الغربيون يعتبرون الروم خوارج مارقين يجب قتالهم كالمسلمين . أما في بيزنطة فقد انقلب الشعور الديني فيها إلى شعور وطني ، وأصبح في نظرهم مجرد الميل إلى أهل الغرب، أو اللاتين خيانة وطنية . وكان الروم فوق ذلك يعتقدون في أنفسهم أنهم أهل علم ، وحضارة ، وكانوا ينظرون إلى الغربيين على أنهم برابرة أجلاف .

نعم. استردت الإمبراطورية البيزنطية في أثناء الحملة الصليبية الأولى بعض أملاكها في آسيا الصغرى . ولكن ذلك لم يدم طويلاً . فقد جاءت الحملة الصليبية الرابعة في بداية القرن الثالث عشر فقضت على الإمبراطورية البيزنطية ، وفيها انتقم الغربيون من الروم شر انتقام ، وارتكب الصليبيون في القسطنطينية التي أحرقوها ، أبشع ، وأقسى ضروب الوحشية والقسوة ؛ فأمعنوا في القتل ، والتنكيل ، وأعملوا السلب ، والنهب ، وانتهكوا الحرمات ، ودنسوا الكنائس ، وإقتحموها بخيولهم ، وإرتكبوا فيها أحط الفواحش والمنكرات .

فوق هذا رداً على التهم التي توجه ألى المسلمين، وليعقد القارىء فيما بعد مقارنة بين هذا، وما سيفعله محمد الثاني ( ١٤٥١ ـ ١٤٨١ = ٥٥٠ ـ ٨٨٦هـ ) عند دخوله إلى المدينة فاتحاً . .

لقد أثارت هذه الحملة الصليبية أشد الكراهية والحقد في نفوس الروم ضد اللاتين، وكان ذلك من أهم العوامل، والبواعث على فشل المحاولات التي بُذلت بعد ذلك للتوفيق بين كنيستي الشرق والغرب.

<sup>(</sup>١) سالم الرشيدي؛ مرجع سبق ذكره ص ٦٢.٦١.

عندما إسترد الروم بقيادة ميخائيل الثامن القسطنطينية من يد اللاتين سنة ١٢٦١ م = ٣٦٠هـ كانت المدينة على أسوأ حال من الضعف، والإنحلال، والتعاسة.

وفى القرن الرابع عشرالميلادى، الثامن الهجرى أحدق بالإمبراطورية البيزنطية خطران عظيمان؛ من الشرق والغرب. فالدولة العثمانية بعد أن توطدت أركانها أى آسيا الصغرى فى عهد السلطان اور خـــان (\*) ( ١٣٢٦ - ١٣٥٩ م = ٧٢٧ - ١٧٦١هه) أخذت تغزو المناطق الرومية فيها حتى شواطىء بحر مرمرة . وفى أوروبا الشرقية كان ستيفان دوشان = ١٣٥١ ( ١٣٣١ ) \$ (١٣٥١ م = ١٣٠٠ - ١٣٥٨ ) يجد فى توسيع مملكته الصربية ، فبسط سلطانه على معظم البلقان ، وإمتدت دولته من نهر الطونه حتى بحر إيجه ، وأصبح يهدد القسط طينية نفسها .

ولما تولى يوحنا الخامس عرش القسطنطينية، كان العثمانيون قد رسخوا أقدامهم في أوروبا، خصوصاً بعد إنتصارهم على جموع الصليبيين في مارتزا سنة ٣٦٣ ١ م = ٥ ٢ ٧ هـ واضطر الإمبراطور يوحنا أن يدفع الجزية للسلطان مراد ( ٩ ١٣٥٩ ١ ٣٨٩ م = ٧ ٩ ٢ . ٧٦١ هـ

على أن الروح الصليبية كانت حية ومشتعلة في نفوس الأوروبيين في الغرب؛ فمنذ أن إستولى السلطان خليل قلاوون على عكة آخر معاقل الصليبيين في الشرق سنة ١٩٩١م = ١٩٩٩ه حتى وُجَّهت حملات صليبية كثيرة إلى مصر وآسيا الصغرى وأفريقية.

تزاید الخطر العثمانی علی القسطنطینیة، واستفحل، فلم یجد الإمبراطور یوحنا مناصاً من اللجوء إلى روما مرة آخری، فشخص إلیها بنفسه سنة ۲ ۳ ۹ م = ۷۷۱هـ، و کان بذلك أول امبراطور بیزنطی یزور الغرب، ویعلن للبابا أوربان الخامس Urbain V فی کنیسة القدیس بطرس إعتناقه لمذهب اللاتین، وإیمانه به، ثم سجد بین یدیه، و أخذ یُقبله، إحتفی البابا به، و أکرم و فادته ولکنه لم یفلح فی حشد ملوك أوروبا لتأییده، فقد إنصرفوا إلی منازعاتهم الخاصة بهم . ولم تکن معونة البابا، أو ملك فرنسا شارل السادس فیما بعد بالشیء الذی یذکر أمام الحشود العثمانیة فی زمن السلطان بایزید الأول ( ۱۳۸۹ - ۱۶۰ ۲ م = ۷۹۲ - ۵ ۸ هه) (\*\*).

<sup>( \*\* )</sup> السلطان اورخان : ١٣٢٦ - ١٣٥٩م ولد سنة ١٢٨١م؛ تلقى علومه الدينية على يد الشيخ آده بالى ، والتعليم العسكرى على يد والده عثمان غازى . تولى السلطة فيما بين سنة ١٣٢٦ . ١٣٥٩م . يُعتبر من أوائل الذين اقاموا دعائم الدولة العثمانية . وحمل على اكتافه عملية تنظيم الجيش العثماني بمساعدة شقيقه سليمان باشا . الذي عينه وزيراً له . فتح العديد من البلدان ، والمدن البيزنطية . توفي سنة ١٣٥٩م

<sup>(\*)</sup> بايزيد الأول : ١٣٨٩ ـ ١٤٠٢ ـ ١٤٠٢م ولد سنة ١٣٦٠م. تولى السلطنة وعمره ٢٩ عاماً أطلق عليه لقب «يلديرم» الصاعقة، لأنه كان ينقض في حروبه انقضاض الصاعقة. له دور كبير في نوسيع رقعة الدولة العثمانية، وارساء دعائم قيامها كدولة اسلامية. استمرت مدة حكمه ثلاثة عشر عاماً اتسمت بالعمل الجاد والشاق، وإلى جانب شدته كان عادلاً. ومن اوائل الذين حاصروا أسوار مدينة إستانبول. وإن وقع في أسر تيمورلنك. ويُقال أنه انتحر في الأسر.

غادر الإمبراطور مانويل القسطنطينية في ديسمبر من عام ١٣٩٩م = ١٠٨ ه وعهد بأمور الدولة إلى إبن أخيه يوحنا. ووضع كل من البندقية وجنوا سفناً لحماية المدينة وغلطة . . ظل مانويل يطوف ببلدان أوروبا، أكثر من سنتين، دون أن ينال شيئاً ذو بال، فعاد أدراجه إلى بلاده . . وكان منذ أن خرج منها يتوقع في كل لحظة أن يصله خبر سقوط القسطنطينية في أيدى العثمانيين . ولكن كم كانت دهشته، وفرحته عندما علم قبل وصوله إلى عاصمته بهزيمة بايزيد ، وموته في أسر تيمورلنك (١) دهشته ، وفرحته عندما علم قبل وصوله إلى عاصمته بهزيمة بايزيد ، وموته في أسر تيمورلنك (١) .

#### محاولات العرب لفتح القسطنطينية: المحاولة الأولى:

فى الوقت الذى كان فيه جيشٌ لمعاوية ابن أبى سفيان ( ٤١ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٦٤ م) يصول ويجول فيمابين شمال آفريقيا، حتى جزيرة (سجيليه) كان جيش الشرق يقوم بمناوشات، وهجمات مباغتة على حدود بيزنطة، ولما أصيب جيشه ببعض الخسائر فى الأناضول، فوجد أن الفرصة سانحة لإرسال قواته لمحاصرة مدينة القسطنطينية حتى يصرف النظر عن تلك الخسائر المحدودة. فجهز أسطولاً بقيادة سفيان بن عوف، ودفع به إلى أسوار المدينة سنة (  $7 \times 7 \times 7 = 8 \times 7$ 

. وشكل العربُ بهذه التحركات تهديداً خطيراً لبيزنطة وبينما كانت بعض القوات قد خرجت إلى البر على سواحل بحر مرمرة، كان الأسطول الإسلامي، يحاصر الساحل الممتد أمام قصر الحكم في المدينة . وبدأ يمارس ضغطاً ملموساً على أسوارها وأظهر الجيش العربي في حصاره للمدينة شجاعة لم تبد منه في أي حرب آخرى وكأنه كان يود أن ينال البشارة التي بشر بها الحديث النبوى الشريف، ولكن اكتشاف السلاح النيراني الجديد في أيدى الروم، جعل الحصار يطول حتى إمتد إلى ست سنوات كاملة، كان الجيش العربي فيها ينسحب شتاءاً إلى مدينة «سيزبك» ويعاود الحصار وتشديد الهجوم مع بداية الربيع. وقد شارك في هذا الحصار الأخير حامل راية الرسول «صلعم» أبو أيوب الأنصاري ويزيد الإبن الأكبر لمعاوية. وقد نال الصحابي أبو أيوب الأنصاري شرف الشهادة في إحدى هذه الهجمات (٢)

طوال سنوات الحصار هذه، لم تستسلم المدينة بالرغم من شدة الهجوم وشجاعة المهاجمين. وشكلت الأسوار المنيعة، التي تحيط بالمدينة، العامل الأساسي في مقاومة البيزنطيين، ثم أدت النيران

<sup>(</sup>١) سالم الرشيدي، المرجع السابق ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) أحمد رفيق، بيوك تاريخ عمومي، بشنجي جلد، استانبول، ١٣٢٨، ص ٩٠.٩٩.

الرومية إلى التقليل من أثر الهجمات العربية. وعندما أدرك العرب؛ أن الوسائل المتاحة لديهم لن تجدى أمام هذين العاملين، ركبوا سفنهم، وعبروا مضيق الدردنيل إلى آفاق البحر الأبيض المتوسط، متجهين نحو سوريا ـ وخلال العودة تعرض الأسطول للخسارة والجيش لمشكلات جسام، إضطر تحت تأثيرها، لقبول الصلح بالشروط المناسبة لبيزنطة حينذاك.

#### المحاولة الثانية ،

فى الواقع كان سليمان بن عبد الملك يود أن يكون بنفسه على رأس القوات المحاصرة للمدينة العنيدة. فسلك طريقه على رأس قواته ولكن عندما توفى بالقرب من مدينة بعلبك، تولى عمر بن مروان بن عبد العزيز الحلافة، (٩٩ - ١٠١ه = ٧١٧ - ٢١٩م) فكان أول عمل يقوم به هو إرسال «٠٠٤» أربعمائة سفينة محملة بالغذاء، والكساء، ،والمؤن الحربية للقوات التي تحاصر عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية. ولكن السفن لم تتمكن من الإقتراب من مواقع الحصار خوفاً من النيران الرومية، وظلت تتجول فيما بين سواحل «بي تيني - خداوندكار» وكان القسم الأعظم من الأسطول الإسلامي في هذا الحصار من المصريين، الذين تخلصوا حديثاً من التبعية البيزنطية وقد تمكن الجزء الأعظم منهم من دخول القسطنطينية. ولكن تحت تاثير النيران الكثيفة للمدافع البيزنطية الحديثة تم إحراق الأسطول العربي، مماحرم العرب تحت قيادة مسلمه من المؤن، والذخائر، والأسلحة . هذا بالإضافة إلى تفشى الغلاء، والقحط في ضواحي المدينة، مما حرم الجيش العربي من المؤسلة إلى تفشى الغلاء، والقحط في ضواحي المدينة، مما حرم الجيش العربي من

تأمين إحتياجاته فإضطر إلى رفع الحصار، والعودة. وتأثر عمر بن عبد العيزيز من هذا، تأثيراً عظيماً. (١)

إلا أن العرب لم تصرفهم هذه الهزيمة عن محاولة الفتح مرة آخرى، وكانت هذه المحاولة في زمن الخليفة العباسي المهدى [ ٧٥٥ - ٧٥٥ ] الذي أجبر ليون الرابع على التسليم للعرب بالتفوق بعد إستيلاءهم على فيريكيا، وإكتفى الأخير بمناوءة القوافل العربية . إلا أن المهدى عاود في السنة التالية إعداد العدة، وبعث بقوة إلى كيليكيا، وعسكرت في ضواحيها، وقد تصادف وفاة ليون الرابع، وحل نجله الصغير قسطنطين بورفيروكه نه طوس محله إمبراطوراً على بيزنطة، ولكن أمه إيرن، وحل نجله المستمرار في محاربة العرب . . ولما أدرك المهدى ذلك فما كان منه إلا أن إستدعى إبنه هارون الرشيد من آذربايجان، وعينه قائداً للجيش المعسكر في كيليكيا وبعث معه بمعلمه، ومربيه يحي بن خالد البرمكى ليكون بجواره. واتضح للعيان أن هدف تحركات الجيش العربي هو القسطنطينية وخاصة بعد أن انتصر هارون الرشيد على المجيش البيزنطي بقيادة نيكه طاس، وإتجاهه نحو العاصمة حتى واصل إلى أسكيدار ( ١٦٥ ه = على الجيش البيزنطي بقيادة نيكه طاس، وإتجاهه نحو العاصمة حتى واصل إلى أسكيدار ( ١٦٥ ه هواحل مضيق البوسفور من نوافذ قصرها . وعندما تغلبت المفرزة التي بعث بها هارون الرشيد على سواحل مضيق البوسفور من نوافذ قصرها . وعندما تغلبت المفرزة التي بعث بها هارون الرشيد على الجيش البيزنطي الموجود في «ليديا» فدب الخوف، وتملك القلق بايرن . فقبلت شروط الصلح الذي فرضها العرب . ودفعت جزية سنوية قدرها سبعون ألف دينار ذهبي، ولتيسير عودة الجيش العربي، وضعت تحت إمرته المرشيدين، والأرزاق، والمؤن اللازمة لهذا الهدف . .

ولكن عقب انتصار الأسطول الإسلامي على الأسطول البيزنطي عند سواحل «بامفيليا» آثناء حصار جزيرة قبرص. وتم أسر بعض الضباط الروم، وإعدامهم في بغداد لما صدر عنهم من تجاوزات. وفي نفس هذه الأثناء كان جيش المسلمين بقيادة إسحاق بن سليمان يتابع إنتصاراته داخل آراضي بيزنطة، وأراد هارون الرشيد أن يتابع هذه الإنتصارات بنفسه، فسار إلى الآناضول، وأحرز عدة انتصارات، مما أوقع الإمبراطوره إيرن في حيرة، وقلق فأرسلت بالرسل لطلب الصلح فوراً. ونتج عن هذه الصلح الدى عقد بالقرب من طرسوس مبادلة الأسرى فقط. وفي السنة التالية لهذا الصلح، تقدم الجيش العربي بثلاثة أجنحة نحو القسطنطينية. وأجبر المسلمون الإمبراطوره على رفع الحواجز والعوائق التي وضعتها في المضيق. وإن لم يصلوا إلى الهدف المنشود.

ولكن ما أن تولى نيكه فوروس Nikephoros الإمبراطورية، حتى بعث إلى الخليفة العباسي

<sup>(</sup>١) أحمد رفيق، مرجع سبق ذكره ص ١٣٤ ـ ١٣٦.

هارون الرشيد خطاباً تنكر فيه لكل ما كانت تقدم عليه إيرن، فكتب هارون الرشيد رده المختصر على ظهر نفس الرسالة قائلاً. «لقد قرأت رسالتك. ولن تسمع ردى. بل ستراه. » وعلى الفور زحف بجيشه الجرار، و دخل إلى الأراضى البيزنطية، ولم يتوقف عن زحفه إلا بعد أن وافق نيكه فوروس صاغراً على إعادة دفع الجزية. ولكنه عاد، ونقض عهده سنة ١٩ ه = ٥ - ٨ م فلقى الجزاء الأوفى، ووافق على كل الشروط المهينة التي فرضت عليه . (١)

#### محاولات الترك العثمانيين لفتح القسطنطينية:

نستنشق من نسمات التاريخ أن الترك العثمانيين منذ أن أسسوا دولتهم ، وهم - طوال القرن الرابع عشر الميلادى = الثامن الهجرى يهتمون بشكل أو بآخر بالقسطنطينية ، وبداية من نهايات هذا القرن وحتى أول حصار حقيقى ، وإعتباراً من اورخان ( ١٣٢٦ - ١٣٥٩م) وحتى مراد الأول ( ١٣٥٩ - ١٣٨٩ في سنة ١٤٧٨ه = ١٣٤٠م تقدمت حتى أبواب القسطنطينية ، وأوشكت المدينة على السقوط في سنة ١٤٧٩ه = ١٣٤٠م تقدمت حتى أبواب القسطنطينية ، وأوشكت المدينة على السقوط في يد مراد الأول سنة ٧٧٧ هـ ١٣٧٥ م زمن الإمبراطور ليونيس الخامس Loannis V وأن يد مراد الأول سنة ١٧٧٨ هـ ١٣٧٥ م زمن الإمبراطورية البيزنطية ، بشكل أو بآخر . . ، السلاطين العثمانيين، كانت لهم تدخلاتهم في شئوون الإمبراطورية البيزنطية ، بشكل أو بآخر . . ، بالرغم من هذا، فإن أول محاولة حقيقية لمحاصرة المدينة جاءت على يد يلديرم بايزيد ( ١٣٨٩ - ١٣٨٥ م المنافقة المؤدة في الروميلي بدأ في التخاذ تدابير أكثر صرامة ضد البيزنطيين . وقد ساعده على ذلك ما كان متفشياً بين الأسرة الحاكمة في ابنونطة ، من صراعات ، واختلافات . وقد ساعده على ذلك ما كان متفشياً بين الأسرة الحاكمة في متزرعاً بآسباب شتى . وعندما وصلت طلائع الجيش العثماني إلى أسوار المدينة ، تحرك ليونيز الشاب ، مترعاً بآسباب شتى . . وعندما وصلت طلائع الجيش العثماني إلى أسوار المدينة ، تحرك ليونيز الشاب ، وأعلن نفسه إمبراطوراً تحت لقب ليونيز السابع ، وظل يدفع مقداراً من الذهب ، والفضة سنوياً ، لقاء ذلك ، للسلطان العثماني .

منذ ذلك الحين وبايزيد يهتم بأمور القسطنطينية، وبمَنْ سيتولى الحكم من الأباطرة، وبناءاً على تأييده، ودعمه للإمبراطور ليونيز الخامس الذي تمكن من الفرار من محبسه، والوصول إلى الحكم. قبل الأخير أن يُقدم إلى السلطان بالإضافة إلى المبالغ السابقة، مقداراً من الخيالة، والمشاه بلغ ١٢ ألف جُندى. وقبل أن يكون شبه تابع للعثمانيين، يصادق صديقهم، ويعادى عدوهم. وإضطر ليونيز

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٥٢٠١٥٠.

انسابع الدى حُرِم من تأييد بايزيد إلى ترك القسطنطينية، والفرار منها. إلا أنه بسبب مساعى بايزيد، ووساطته تركت له إدارة مناطق سيليقرى وتكيرداغ، وسلانيك. وهذا ما يُشير صراحة إلى توجه السلطان العثماني ونواياه تجاه مدينة القسطنطينية.

ولكن من التلميح إلى التصريح؛ فبعد إنتصار السلطان بايزيد على الصليبيين، بزعامة ملك المجر، في نيكوبولى ( ذو الحجة ٧٩٨ه = سبتمبر سنة ١٣٩٦م) قال وهو في نشوة النصر، والظفر؛ أنه سيفتح إيطاليا ذاتها، ويُطْعم حصانه الشعير في مذبح القديس بطرس بروما..،، رداً على استفزازات الغرب.

عاد بایزید إلى أدرنه، وقد ترك كتیبة من جنده تُحاصر القسطنطینیة فقد أصبح یری ألاً مندوحة له من الإستیلاء علیها؛ لتأمین كیان دولته، وطلب من الإمبراطور أن یسلمهاله، ووعده بالاً مان لنفسه، ولجمیع أهل المدینة قبل أن یفتحها عنوة، و تزهق الأرواح، و تراق الدماء و كان هذا الحصار سنة 7.8 = 0.15 م ویعتبر آخر حصار للمدینة فی زمن بایزید.. و تأتی الریاح بما لا تشتهی السفن، فالعاهل التتری تیمورلنك كان قد وصل فی زحفه من المشرق إلی حدود الدولة العثمانیة، وشرع فی التوغل فیها. و كان سقوط سیواس سبباً فی رفع الحصار عن القسطنطینیة.

إلتقى جيشى العثمانيين والتيموريين، فهُزم العثمانيين هزيمة «ساحقة»، ووقع بايزيد في الأسر هو، وإبنه موسى، وبعض كبار رجال جيشه سنة ٤٠٨ه = ١٤٠٢م (١). فثملت دول الغرب، بعد أن هزها الفرح، والطرب لما آصاب بايزيد، وما آلت إليه دولته، من التفكك، والإنحلال..

ولكن ماهى إلا سنوات قلائل، حتى إنبعثت الدولة العثمانية من بين الأنقاض من جديد.، واستأنفت سيرها، في ثبات وقوة؛ فبعد عشرة سنوات من الحرب الأهلية تولى محمد الأول (١٤١٣ - ١٤٢١م) الحكم، وقضى سنوات حكمه الثماني في إعادة بناء الدولة، وتوطيد آركانها. توفى محمد الأول في سنة ٤٢٨ه = ١٤٢١م، فخلفه على السلطة، إبنه مراد، الذي كان في الثامنة عشرة من عمره حينما ولى السلطنة سنة ٤٢٨ه = ١٤٢١م. وواصل سياسة والده السلمية؛ فصالح أمير القرامان، وهادن ملك المجر لمدة خمس سنوات.

ولكن إضطرته الظروف أن يفرض على المدينة حصاراً شديداً سنة ٥ ٢ هـ ٢ ٢ ٢ م واستمر هذا الحصار من ٥ ١ حزيران = يونيه حتى ٢٤ أغسطس. وقد بدأ هذا الحصار بعشرة آلاف مقاتل تحت قيادة ميخال أوغلى محمد بك، ثم تبعه السلطان على رأس جيش جرار.. وكان البنادقة رجالاً ونساعاً من بين من يقاومون الحصار. ومع أن مراد الثاني لم يكن يملك القوة البحرية التي تساعد على

<sup>(</sup>۱) سالم الرشيدي، مرجع سبق ذكره، ص ۳۱.۳۱

أحكام هذا الحصار، إلا أن التفوق انعددي، والعُددي الذي شهدت به كل المصادر قد عوضه عن نقص القوات البحرية. ،لم ير الإمبراطور البيزنطي بدأ من عرض الصلح، وتقديم مبالغ مالية، في مقابل رفع الحصار. وتسجل كل المصادر التي تُؤرخ لهذا الحصار أن المدفعية التركية، التي كانت تحاصر المدينة، والتي كثفت هجماتها، فيما بين طوب قابي = باب المدفع، وباب أدرنه قد إستطاعت أن تفتح فتحات كبيرة في أسوار المدينة. وأن السلطان قد أمر بصناعة أبْراج من الأخشاب تتفق مع إرتفاع الأبراج الموجودة في الأسوار، وقد إستطاعت القوات التركية، أن تسحبها، على عجلات حديدية، حتى أوصلتها إلى جانب الأسوار، وأن هذه الأبراج قد سهلت الهجوم، ومكنت القوات الأخرى من القيام بشتى أعمال الحصار، والهجوم، والمقاومة؛ كفتح فجوات في الأسوار وإشعال النيران، واستخدام العربات التي تجر آلات الحرب، وأن السلطان بنفسه كان يَشد من أزر الجنود، ويُشعل حماسهم؛ ويمنيهم بالغنائم، والمجد إن هم تمكنوا من فتح الأسوار. ومن ناحية آخرى كان الميئات من الدراويش، والمتصوفة، والأولياء يعملون بجدبين الجنود؛ وعملي رأس هؤلاء أمير سلطان، الشيخ سيد بخاري الذي كان يقلد السلاطين سيف السلطة ومشهوراً بين الناس بورعة وتقواه. وكان لمقدم هذا الشيخ الجليل من بورصة، واشتراكه في الحصار أشعل الحماس، ورفع الروح المعنوية لدى الجنود. وقد شارك هذا الشيخ الجليل، والمتصوف الورغ أمير سلطان في الهجوم الذي تم يوم ٢٤ من آغسطس غير أن ثورة جديدة في آسيا الصغرى إضطرته إلى رفع الحصار والتوجه إلى بورصه . . . فقد نجح إمبراطور القسطنطينية في إغراء الأخ الأصغر للسلطان مراد والذي يدعى مصطفى، وحمله على الخروج على أخيه، ليخفف بذلك، عن نفسه، وطأة الحصار المضروب. . تمكن هذا المصطفى من هزيمة جيش للسلطان في آسيا الصغرى . . فلم يجد السلطان بدأ من رفع الحصار عن القسطنطينية، والإسراع لقمع الثورة، وقضى على الثائر (١).

صرف مراد الثانى النظر لفترة ما، عن معاودة الحصار، بل وعقد صلحاً، بعد سنتين مع مَنْ خَلَفَ مانوييل في السلطة، دفع الإمبراطور بمقتضى هذا الإتفاق، جزية بلغت ثلاثمائة ألف آقچة سنوياً، إلى السلطان. وقد تم عقد هذا الاتفاق في ٨٢٨هـ ٢٤ فبراير سنة ١٤٢٤م.

كان من الواضح أن هذا الصلح، والسلام لن يدوم طويلاً، بين الدولتين؛ فعقب قيام البنادقة بهجوم سنة ٨٣٨ هـ = ١٤٣٤م على بيزنطة، وإحداث تخريبات كبيرة في أسوار المدينة، استغل ليونيز الثامن الفرصة، وقام بإجراء استحكامات متينة للمدينة؛ وأجرى ترميمات قوية لأماكن متعددة في الأسوار المحيطة بها. والكتابات المكتشفة تثبت ذلك. وفي سنة ٨٤١ هـ ١٤٣٧م توجه ليونيز

<sup>(1)</sup> Yavuz Bahadiroglu, Osmanl, padisahlarl, Ansiklopedisi, Yeni Asya Yayin IsT, 1986. s, 85 - 107.

الثامن إلى إيطاليا في رحلة الهدف منها هو توحيد الكنيستين، وجمع كلمة الغرب، ومحاولة للحفاظ على بقاء دولته . والملفت للنظر، أن هذا الإمبراطور، قبل أن يخرج إلى هذه الرحلة، إستطاع أن يستصدر قراراً من مجلس الإمبراطورية بإرسال سفير إلى السلطان العثماني ليخبره بالقصد، والهدف من هذه الرحلة . ولم يعترض مراد الثاني على هذا، بل على العكس من ذلك؛ أرسل إلى الإمبراطور مُعْرِباً عن استعداده لتقديم كافة المساعدات التي تضمن نجاح الرحلة . ولكنه في نفس الوقت أدرك أن الفرصة قد حانت للقيام بحصار جديد حول المدينة . وعرض الأمر على مجلس الديوان، وخلال المناقشة قدَّم خليل باشا، الصدر الأعظم (\*) العديد من الطروحات التي جعلت السلطان يصرف النظر عن ضرب الحصار حول مدينة القسطنطينية؛ ولم تواتيه الفرصة بعد . ولكن حل مشكلة هذه العاصمة المؤثرة ، بشكل نهائي قد نال شرفه ، خلفه العظيم .

#### آفاق الفتح المبين،

كانت وفاة السلطان مراد الثانى فى اليوم الثالث من شهر فبراير سنة ١٤٥١م = ١٥٥٥ هـ. ولم ينطق بالشهادتين إلا بعد أن أوصى مَنْ حوله قائلاً (نصبوا ابنى محمداً سلطاناً، وساعدوه على فتح القسطنطينية) ثم أسلم الروح، وعاشت أدرنه حزناً عميقاً..

تحرك الصدر الاعظم، جليل باشا الجندرلي، وقضاة الجند، والوزراء والقادة، والقواد بسرعة، وطيروا الخبر سريعاً إلى ولي العهد في مغنسيا، وكتموه عن أقرب المقربين، حتى لا يتسرب إلى الأعداء، المتربصين بالدولة، في الداخل، والخارج.

ما أن تسلم الأمير محمد الرسالة، وعلم بالخبر المحزن، حتى وجد نفسه أمام مهام جسام، ولم يكن لديه الوقت للحزن، فرتب أمور الولاية، وامتطى صهوة جواده الأبلق، مخاطباً كل من حوله قائلاً (مَنْ أحبنى فليتبعنى) وانطلق نحو أدرنه. ووصل آسوارها بعد ثلاثة عشر يوماً. وما أن وصل الخبر، حتى هب إلى استقباله الصدر الأعظم ورجالات الدولة، ومفتى الإسلام الشيخ فخر الدين العجمى. وعند الإستقبال، كان العالم الجليل، موللاخسرو، يقف على يمين ولى العهد. ومن هذه

<sup>(\*)</sup> الصدر الأعظم: الچندرلي قره خليل باشا: أول من تولى هذا المنصب في الدولة العثمانية هو علاء الدين، الأخ الأكبر لأروخان، ثم تلاه سليمان باشا. وكانا من العائلة الحاكمة. وأول صدر أعظم من الرعبة هو الچندرلي قره خليل «خير الدين باشا». وبعد وفاته تولى أبنه الصدارة. وحتى السلطان سليمان القانوني كان يُطلق علي الصدر الأعظم. الوزير الأول. ثم تلاه الوزير الثاني، والثالث والرابع وحتى الخامس. وكانوا يجتمعون تحت قبة الديوان ولذلك أُطلق عليهم وزراء القبة انحصر هذا المنصب في عائلة چندرلي حتى عصر السلطان محمد الفاتح، بعدهم، بدأ في توجيه هذا المنصب واسناده إلى أهل العلم، والخبرة، والدراية. كان الصدر الأعظم يدير أمور الدولة من قصره. وبعد فتح استانبول واتخاذها عاصمة، أصبح يُطلق على سراى الصدر الأعظم «باب الباشا» أو باب العدل = قصره. وبعد فتح استانبول واتخاذها عاصمة، أصبح هذا اللقب يطلق على الدائرة الرسمية التي تدار منها آصفي وأخير «بابا عالى» أي الباب العالى. وبعد ذلك أصبح هذا اللقب يطلق على الدائرة الرسمية التي تدار منها البلاد كان الصدر الأعظم هو الذي يحمل ختم السلطان. وكان الصدر الأعظم يضعه في يده. ثم صنع له محفظة من الذهب ليوضع فيها. والصدر الأعظم هو المرجع العسكرى والإدارى لكل شئوون الدولة. «المؤلف»

اللحظة، استبان للجميع مدى إحترام السلطان المرتقب للعلم والعلماء. وكانت الجموع الغفيرة تهتف بحياة السلطان الجديد..

تمت مراسم إعتلاء العرش يوم ١٨ فبراير من نفس العام في السراى الجديد على ضفاف نهر الطونة في السراى الجديد على ضفاف نهر الطونة في العاصمة أدرنه. وكان حفلاً مشهوداً. وبينما أصطف الوزراء، والقادة، والقواد ورجالات الدولة للبيعة، والتهنئة، لمح السلطان الجديد أن الصدر الأعظم خليل باشا لم ياخد مكانه في الإحتفال، بل يقف بعيداً. فإلتفت السلطان إلى ياوره قائلاً:

. لماذا يقف وزيرى العظيم بعيداً. إنه ذكرى والدى . فليقترب . إنفحل الصدر الأعظم خليل باشا، من هذا الموقف، وتقدم من السلطان مدمع العينين، وقبَّل يديه، مقدماً البيعة، والتهنئة . فما كان من السلطان الشاب إلا أن إبتسم للصدر الأعظم قائلاً ؟

\_ إن هذا الشعر، وهذه اللحية؛ قد إبيضتا في خدمة والدى العظيم، وسيَّرت أمور الدولة على خير ما يرام. . فليرضى عنك المولى . . ولتستمر في خدمة الدولة . وننتظر منك الهمة والغيرة . . ، ،

تبين للجميع أن العهد الجديد، ليسعهد حقد، وإنتقام، بلهوعهد الفتح، والفاتح. عهد الفتوحات وتحقيق الطموحات. (١)

#### طفولة الفاتح ،

تُسجل كتب التاريخ أن السلطان محمد الثانى ولد في ليلة ٢٩ / ٣٠ مارس سنة ١٤٣٢م = ٨٣٦ه كانت أمه سلطانة متدينة، تسمى هوما خاتون، وقد حرصت على تعليمه، وتربيته الدينية منذ الصغر.

قضى الأمير، فترة من حياته المبكرة، في السراى العتيق، في أدرنه. ثم بعث به والده إلى بورصة حتى بلغ العاشرة من عمره. بورصة حتى بلغ العاشرة من عمره. وذات يوم، ومازال الأمير صبياً، اصطحبه والده السلطان مراد الثاني، إلى مجلس الصوفي الورع، والولى التقى، حاجى بيرام (\*). كان السلطان مراد مهموماً، ومشغولاً في هذه الأوقات بمشاكل القسطنطينية، وحصارها. وفتح السلطان قلبه للحاجى بيرام، وحدّثه عن معاناته. فما كان من الولى إلا أن إبتسم للسلطان، وقال:

<sup>(</sup>١) ياووز بهادراوغلي، المرجع السابق. ص ١١١٠١٠.

<sup>( \* )</sup> بورصة : إحدى اشهر المدن التركية المعاصرة . . وكانت أول عاصمة للدولة العثمانية . ثم تلتها أدرنه ثم استانبول . لها مكانة مرموقة في الحضارة التركية العثمانية حيث شيد بها العديد من المساجد والجوامع والمدارس والأضرحة العثمانية . وظلت الى عهد بعيد من الفتح العثماني لمدينة استانبول وهي المدفن الاساسي للسلاطين العثمانيين . ( المؤلف )

<sup>( \* )</sup> حاجى بايرام وآلى : من شعراء التصرف الكبار في القرن الرابع عشر وحتى السادس عشر. بعد أن أتم دراسته العالية توجه إلى انقره وبدأ التدريس بها، وبعد مدة ترك التدريس وسلك طريق التصوف، تجول في الشام والحجاز في معية الشيخ بابا . . وعقب وفاة الشيخ عاد الي أنقره واسس الطريقة البايرامية . ذاعت شهرته، وكثر مريدوه، فدعاه السلطان مراد الثاني إلى أدرنه . ترك لنا اشعاراً في التصوف ما زالت رائحته بين المتصوفة والدراويش في الآناضول .

- مولاى السلطان؛ إن الذي سيفتح القسطنطينية، هو هذا الطفل الصبي وصبى الأقرع . .

وكان الطفل الذي أشار إليه الولى، هو محمد الثاني، والأقرع هو التلميذ آق شمس الدين (\*). وتحققت بشارة الولى كما سنرى.

كان السلطان مراد الثانى، يود لإبنه تعليماً، وتربيةً راقيةً، فجعل بجانبه أكبر علماء عصره. وكان بينهم الشيخ موللاكورانى (\*) وعين السلطان إبنه الأمير محمداً حسب قواعد العصر والياً على أمارة مانيسا = مغنيسيا وهو فى العاشرة من عمره. ومن الطريف أن السلطان مراد الثانى قبل أن يبعث بالشيخ موللا غورانى لكى يكون بجانب الأمير فى مانيسا، أن استدعاه إلى القصر. وبعد استقباله ناوله عصا، وطلب منه إن أبدى الأمير أى نوع من الكسل فى الدرس أن يضربه بهذه العصا.

ذهب الشيخ إلى مانيسا، وكان كلما دخل على الأمير في قاعة الدرس، تكون العصى التي عطاه إياها السلطان مراد الثاني في يده. وذات يوم سأله الأمير في دهشة ؟

ـ ماذا ستصنع بهذه العصا التي في يدك . . ؟

فرد عليه الشيخ موللاغوراني بمنتهى الجدية؛

ـ لقد أمرني والدكم السلطان، أن أنفض بها غبار الكسل إذا ما حط عليكم . . وأنا مطيع للأمر .

ولكن لم يستخدمها الشيخ قط، لأن الأمير كان جاداً في الدراسة مطيعاً لأستاذته . . تعلم العربية في زمن قياسي، وقد بدأ في عمر الصبا يقرأ الشعر الفارسي . يقضي نهاره في تعلم أصول الفروسية وفنون الحرب، ولياليه في الجلوس إلى الأساتذة لتلقى العلم، وأصول المحاورة . . وبعد أن تعلم فنون الشعر، تعلم أيضاً حرفة صهر وصب المدافع كعادة عصره (\*) . وقد تعلمها على يد مشايخ الفتوة .

<sup>(\*)</sup> الشيخ آق شمس الدين : متصوف، وحكيم طبيب عاش في عصر السلطان محمد الفاتح، وكان برفقته أثناء حصار وفتح مدينة القسطنطينية وتحويلها إلى استانبول. اسمه الأصلي الشيخ محمد شمس الدين بن حمزه. أصبح في شبابه مريداً للشيخ «حاجى بايرام ولى » كان مربياً ومعلماً للسلطان محمد الفاتح. توفى بعد فتح استانبول في غوينوك التي ذهب إليها، وتوفى بها سنة ٥٩١٩م. ومازالت مقبرته هنالك. وتعتبر من اوائل الذين اكتشفوا الميكروبات. وقد ذكر ذلك في اعماله.

<sup>(\*)</sup> الشيخ موللاكورانى : ولد سنة ١٦٦م فى قصبة كوران = غوران فى العراق . تلقى دراسته العالية فى البلدان العربية عمل معلماً، ومدرساً للسلطان محمد الفاتح . أصبح قاضى عسكر استانبول بعد فتحها . ثم صار شيخاً للإسلام فى زمن بايزيد الثانى . وتوفى سنة ١٤٨٨م وهو فى مقام المشيخة . له عمل جيد فى مجال التفسير، والحديث النبوى . (المترجم).

<sup>(\*)</sup> لما كان السلاطين العثمانيون منذ السلطان أورخان منتسبون إلى الطرق الصوفية وأعضاء في جماعات الفتوة = الآخيان. فقد جرت العادة، أن يتعلم كل أمير مهنة أو حرفة يهواها. إمتثالاً، وإقتداءا بالأنبياء؛ فداوود عليه السلام ذاب الحديد في يده، وكان إدريس خياطاً، ونوح بحاراً، وزكريا نجاراً، ويوسف ساعاتياً.

(الآخيان) (\*)، ومن يدرى لعله تعلمها عامداً، تمهيداً لفتح القسطنطينية. وربما سبب إختياره لهذه الحرفة، حُبَّه الشديد للنبى داوود عليه السلام، حيث ترسخت في وجدانه قصته التي وردت في القرآن الكريم وكان كثيراً ما يقرأها في كتب التراث (\*).

عندما بلغ الأمير محمد الثالثة عشر من عمره، آراد والده السلطان مراد الثانى أن يعتزل الحياة السياسية، ويتفرغ للحياة الدينية فوقع معاهدة صلح وسلم مع المجر، العدو اللدود للدولة العثمانية في ١٢ تموز = يوليو سنة ١٤٤٤م = ١٤٨ه لمدة عشر سنوات، وترك العرش لإبنه مختاراً وإعتزل الحياة في مانيسا. وأصبح على عرش السلطنة العثمانية صبياً في الثالثة عشر من ممره. في الواقع، لم يكن الصدر الآعظم خليل باشا ومعه بعض الوزراء، راضون عن هذه التغيرات. ولكن السلطان مراد الثاني لم يلتفت إليهم.

أراد المجريون أن يستفيدوا من هذه الظروف، فالسلطان الجديد صبى عديم الخبرة. وعليهم أن يستغلوا الفرصة، فيهزموا الترك ويلقوا بهم خارج الآناضول. فنقضوا العهد. ورتبوا حملة صليبية، دخلوا بها الآراضي العثمانية.

فأصر الصدر الأعظم خليل باشا، ومعه بعض الوزراء. والقواد على عودة مراد الثاني إلى أدرنه، واعتلاء العرش من جديد. وأقنعوا السلطان الشاب بذلك. فبعث السلطان محمد برسالة إلى والده. ولما لم يعد مراد الثاني . فبعث إليه برسالة آخرى فيها ما يلى :

. إذا كنتم أنتم السلطان، فعد، وتولى قيادة جيشك. وإذا كنا نحن السلطان. فإنا نأمركم، بإطاعة الأمر، وتولى أمر جيوشنا. .

وبناءاً على هذا جلس السلطان مراد على العرش مرة آخرى . وحقق النصر الذى عُرِف فى التاريخ العثماني بـ ( انتصار وارنه ) فى ٩ نوفمبر سنة ٤٤٤ م = ٨٤٨ هـ ( ١ ) .

<sup>( \*\* )</sup> الآخيان : = الفتوة : هم الفتوة ، ويمثلون الفروسية الإسلامية ، وهم من المتصوفة آصحاب الحرف . وقد تكونت تشكيلاتهم المهنية والصوفية في البلاد الآذرية والسلجوقية قبل ظهور العثمانيين . وكانت تعمل على نشر التآخي والتعاون والمحبة بين أرباب المهن والصناعات المختلفة . وقد استطاع الآخيان تكوين حكومة في أنقره . وبعض سلاطين آل عثمان كانوا ينتسبون إليهم لتعلم بعض الحرف ، وقد تتلمذ السلطان محمد الفاتح على واحد منهم في تعلم اذابة الحديد وصهره وصناعة المدافع . وهذا ما جعله مهيئاً لصناعة المدافع العملاقة عند فتح مدينة القسطنطينية وتحويلها إلى استانبول . «المؤلف »

<sup>(\*)</sup> تحكى كتب التراث، أن النبي داوود، ذات يوم غير من قيافته، وتجول في الشوارع، فصادف شخصا لا يعرفه، وسأله قائلا: . كيف ترى داوود؟

فرد الرجل قائلا: إنه طيب . . ولكن فيه عيبًا . . ، فساله : . وما هو هذا العيب؟

<sup>.</sup> إنه يطعم أهله مما يتقاضاه من خزينة الدولة. عندئذ توسل دادود إلى الله أن يمنحه حرفة، فاستجاب الله لدعاءه، وألان له الحديد، وجعله يشكله بالشكل الذي يريده. وبعدها توقف عن آن يتقاضى أي شيء من بيت مال الدولة، وأخذ يطعم أهل بيته من حرفة الحدادة.

<sup>(</sup>١) ياووز بهادراوغلي، المرجع السابق. ص ١١٥.

وإن أراد السلطان مراد الثانى الإنسحاب من الحياة السياسية والعودة إلى مانيسا مرة آخرى، إلا أنه عدلً عن عزمه، تحت إصرار الصدر الأعظم خليل باشا، وضغوط السياسة الخارجية؛ وحملات الأعداء، وأطماعهم في الدولة العثمانية؛ وكلها مهام جسام، لا يقوى عليها الأمير الشاب.

بقى مراد الثاني على العرش، وآعاد الأمير، والياُّ على مانيسا، وظل بها إلى أن واتت والده المنية.

#### الماصات المتح :

إن محمد الثانى الذى قضى فترة ولاية العهد فى أدرنه، وبورصة، ومانيسا كان يداوم على التعلم، والتدريب أينما ذهب. كان يدرك أنه فى يوم من الأيام سيحل محل والده. فاستعد لذلك. فتعلم إلى جانب ما تعلم اللغة اللاتينية، واليونانية، والأرمنية. ودرس على يد استاذه موللاخسرو حديث البشارة (لتُفتَحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش) «صدق رسول الله»

كان محمد الثاني كثيراً ما يستغرق في تفكير عميق، وربما منذ ذلك التاريخ، وهو يعيش آحلام الفتح، وإرهاصاته، ويبحث عن طريق تحقيق هذه البشارة.

كان يقلب صفحات التاريخ، ويدرس أسباب مناعة القسطنطينية على الفتح رغم تعدد الحصار الذي ضُرب حولها طوال التاريخ. . لابد من وسيلة .

المدينة محاطة بالأسوار المتينة، والأبراج العالية، ورغم هذه الجدران الحجرية الصلبة، إلا أن بيزنطة ينخر فيها السوس، والفساد من الداخل، ولفتح هذه المدينة لابد من إحداث فتحات في هذه الأسوار. وكان لابد من إختراع مدافع، لم ير الزمان مثلها حتى ذلك الحين. مَنْ ينجح في صب هذه المدافع؟ لابد أن نيرانها تشق هذه الجدران. ذات يوم وهو يُحادث شيخه في بشارة الفتح. والتفت إليه بعد استغراقة فكر، وقال:

- « لو إعتليت العرش ذات يوم ، فسأعمل على تحقيق بشارة سيدنا ، ورسولنا الكريم . . وما عليكم إلا أن تنيروا لنا الطريق بعلمكم ، وتؤيدوننا بدعواتكم . . » (١) .

هاهو محمد الثاني يجلس على عرش السلطنة. ولابد أن ما يشغله هو تحقيق البشارة. ولابد من فتح القسطنطينية. وهكذا طار النوم من عينيه منذ الليلة الأولى لإعتلاءه العرش. لابد من إعداد العدة، ورسم الخطة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص١١٨.

على الجانب الآخر، في بيزنطة، كانت السلطة قد تبدلت منذ بضع سنين، ففي سنة ١٤٤٨م = ١٥٥٨ قد مات الإمبراطور البيزنطي وحل محله إبنه قسطنطين الحادي عشر. وكانت آراضي الإمبراطورية البيزنطية أصبحت محاطة بأملاك الدولة العثمانية، من كل جانب، فلا هي إمبراطورية بمعنى الكلمة، ولا هي تمارس إستقلالها كدولة مستقلة كل أملاكها عبارة عن بضع قصبات ممتدة على سواحل بحر مرمرة مثل سيلف Siliv وفيزه Vize ، ومسيفري Misivri، والقسطنطينية فقط . كان بقاء هذه المناطق بعيداً عن نفوذ، وسيطرة الدولة العثمانية، لا يتمثل في قدرتها الدفاعية، بل إرتبط ذلك ببعض الصدف البحتة . فلابد أن تكون هناك بعض العوائق، التي حالت دون سقوط القسطنطينية في المحاصرات السابقة، وأجلت من إنقراض الإمبراطورية البيزنطية .

#### إعداد ساحة المعركة :

لابد أن لب تفكير محمد الثانى منذ ولايته الأولى للعرش مشغول بحل هذه المشكلة. فمن وجهة نظره، إن القسطنطينية ضرورية لتوحيد الممالك العثمانية فى الشرق والغرب . ولإن ممالك الدولة فى الآناضول، والروميلى = «روميليا» لا يمكن إرتباطهما ببعضهما البعض إلا بالإستيلاء على هذه البقعة . وبها يمكن إحكام السيطرة على البلقان بشكل مطلق . ولا يمكن أن يكون هناك مكان آخر يعادل هذه المدينة فى صلاحيتها لتكون عاصمة للدولة . وأدرك محمد الثانى أنه لن يستقر أمن ولا طمأنينة ، ما بقيت القسطنطينية العاصمة الطبيعية لدولته فى يد غيره . ولابد من الإعداد الجيد لذلك . . .

جدد محمد الثاني عقب تولية السلطة عقد الصلح مع قسطنطين، وغيره من الأمراء، والحكام الغربيين، وذلك قبل زيادة مخصصات الأمير العثماني اورخان الذي كان معتقلاً في القسطنطينية.

فعل محمد الثانى هذا لكى يتفرغ للقضاء على القلاقل التى أطلت برأسها فى الشرق، على أيدى أمراء القرامان، وآيدين، ومنتشه. وما أن زحف محمد الثانى إلى آسيا الصغرى لقمع إبراهيم أمير القرامان، حتى بعث إليه قسطنطين وفداً يطلب منه أن يدفع من فوره مخصصات الأمير اورخان، بل ويدفعها مضاعفة وإلا فإنه سيطلق سراحه، ويثيره عليه، ويمده بالعدة والعتاد. ويجلسه على عرش السلطنة.

لابد أن هناك ثمة تواطىء، وتآمر بين إبراهيم القراماني في آسيا وقسطنطين في أوروبا للإِيقاع بالسلطان الشاب، والقضاء على دولته، وشجعهما على ذلك حداثه سنة.

استسلم ابراهيم، وقدُّم إبنته للسلطان، وتعهد بالخروج معه ضد مَنْ يُحارب...

وصل رسل قسطنطين. وهم يحملون الإنذار، والوعيد (١)...ولقيهم الصدر الآعظم خليل باشا الذي تربطه بالروم صلات ودية، إلا أنه لم يتمالك نفسه من الصياح في وجوههم غاضباً: (..أيها الروم الحمقي. لقد عرفنا فيكم الغدر والخيانة، وأنكم تجهلون الخطر الذي يحدق بكم . لقد ذهب السلطان مراد بحلمه، وسعه صدره، وخلفه على العرش سلطان جديد، فتى لا يفل عزمه شييء، لئن نجت القسطنطينية هذه المرة من يده، فإن الله إذن قد غفر لكم جرمكم ومكركم . ..أيها الروم الحمقي . إن العهد بيننا قريب . . والآن تأتون إلينا تهددون، وتتوعدون كعادتكم . . ولكننا لسنا بصبيان آغرار . .أطلقوا أسيركم اورخان إجعلوه سلطانًا على تراقيا . .استنفروا المجرمين، وادعوا أمم الغرب لنصرتكم، وازحفوا علينا بجحافلكم، فإنكم لن تنالوا من وراء ذلك شيئاً . . بل ستعجلون بالقضاء على أنفسكم . . سأذكر لسيدى كل هذا . . وإن ما يريده لن تحول أية قوة دون بلوغه . . .) (٢).

ولكن محمداً الثاني، لأمر إرتآه هو، أحسن مقابلة الرسل، ولاينهم في القول، ووعدهم بالنظر في طلبهم عقب عودته إلى أدرنه. وما أن وصلها حتى أمر بقطع المخصصات، وإعداد العدة لحصار القسطنطينية والقضاء على النفوذ البيزنطي الذي يُهدد الدولة العثمانية من حين لآخر.

أدرك السلطان محمد الثانى إن أوروبا النصرانية لن تظل مكتوفة الأيدى، تنظر إلى مصرعها على أيدى المسلمين بغير إكتراث ولا مبالاه. فتحرك تجاهها وعقد الإتفاقات السلمية مع البنادقة، والمجرمين، والأفلاق، والبوسنة . وعقد هدنه لمدة ثلاث سنوات مع هونياد المجرى. ثم شرع في بناء قلعة الروميلي على الجانب الأوروبي من البوسفور ؟

#### قلعة الروميلي: Rumal Hisar

ما أن إستقر عزم محمد الثانى على فتح القسطنطينية، وإعداد ساحة المعركة، وضرب الحصار، حتى تحرك بطلائع جيشه، ووصل إلى الضفة الآسيوية من البوسفور؛ وقام بتفحص قلعة الآناضول التى تتحكم في المضيق من الناحية الأسيوية، فتاقت نفسه إلى إنشاء مثيل لها على الضفة المقابلة، حتى يتم التحكم في المضيق، بل إغلاقه تماماً لو اقتضى الأمر..، فخاطب من حوله من رجالات الدولة وقادة جيشه قائلاً:

( كم كان جدى السلطان بايزيد عظيماً، فقد أحسن إختيار موقع القلعة، ونحن بدورنا لوأقمنا

<sup>(</sup>١) سالم الرشيدي، مرجع سبق ذكره ص ٧٩.٧٨.

<sup>(</sup> ٢ ) المرجع السابق ص ٧٩.

فى مواجهتها قلعة آخرى، لأحكمنا الحصار، وقطعنا طريق البوغاز البحرى إلى القسطنطينية. وبهذا تفقد اتصالها بالعالم الخارجي . يجب أن تكون هذه المدينة هي عاصمة ملكنا. . ) (١).

تم على الفور؛ إختيار الموقع في أضيق مكان مطل على البوسفور من الشاطىء الأوروبي، ليحكم الإغلاق. . ويحول دون وصول الإمدادات الأوروبية من البحر الأسود. .

أمر بجلب الأخشاب ومواد البناء، من أصلب الجبال الحجرية المحيطة، وأحضر أمهر العمال والبنائين، والنجارين، والمهندسين من شتى أنحاء الإمبراطورية. وعندما شرع فى البناء؛ شارك بنفسه ورجالات الدولة، والقضاة، والعلماء، والفقهاء فى إلقاء حجر الأساس؛ فى الحادى والعشرين من مارس سنة ٢٥٤م = ٢٥٨ه ، وعين المعمارى الأشهر آنذاك مصلح الدين آغا . رئيساً لمهندسي المعمار، والوزير شهاب مشرفًا عامًا على أعمال البناء، والتشييد، وكان شبخه، الشيخ خسرو يساعد فى البناء، ويزيد من الشحن المعنوى للعمال، والبنائين، وكل المشاركين، مبشرهم بالفوز بتحقيق البشارة النبوية . ويجسد التفاني فى الجهاد، ورفعة شأن البلاد وقت الجهاد.

قامت القلعة على شكل مثلث، سمك جدارها عشرون قدماً، في كل زاوية برج ضخم مغطى بالرصاص، سمكه إثنان وثلاثون قدماً، في كل زاوية برج ضخم مغطى بالرصاص، سمكه إثنان وثلاثون قدماً. ونصبت على الشاطىء مجانيق ومدافع ضخمة جثمت كالغيلان وقد صوبت أفواهها إلى البوغاز لتمنع السفن من المرور هذه القلعة (بوغاز كسن) أى قاطع أو قافل البوغاز قافل المضيق

إنتهى البناء فى نهاية شهر يوليو = تموز من نفس العام، وعيَّن محمد الثانى القائد فبروزآغا محافظاً عليها ومعه أربعمائة من الإنكشارية، وأمره بألا يسمح لأى سفينة بالمرور من بوغاز البوسفور إلا بعد التفتيش، وتأدية ضريبة المرور، وإلا، فتطلق عليها المدافع وتغرق. وهكذا تم إغلاق طريقة البحر الأسود بالكامل أمام بيزنطة.

على الجانب الآخر، كانت أعمال البناء، والسرعة التي تسير بها قد خلقت قلقاً، وإزعاجاً شديداً، لدى الإمبراطور البيزنطى، فأرسل الرسل والسفراء إلى محمد الثانى، راجياً عدم إقامة القلعة، فما كان من السلطان إلا أن رد على هؤلاء قائلاً:

(- إِن كيفية استخدام آراضينا، أمر راجع إلينا. ولسنا في حاجة إلى الإستئذان من أحد، بهذا الصدد. إن سواحل الروميلي ملكنا. نستخدمها بالشكل الذي نريده . وليست هناك قوة تحول

<sup>(</sup>١) ياووز بهادراوغلي. المرجع السابق ص ١٢٠.

دون ذلك . . إذهبوا . . وأخبروا سيدكم أن السلطان العثماني الحالي لا يشبه الآخرين . . ) (١).

عاد السفراء والرسل إلى القسطنطينية .

وجاء السلطان لمعاينة القلعة، فأعجبته، وانتقل إلى الضفة الأخرى، وتفقد الأسوار. وعاد إلى أدرنه في الأول من سبتمبر سنة ٢٥٦م = ١٥ من شعبان ٢٥٨ هـ للإسراع في استعدادات الحرب. وكان يرد على الذين يستصعبون فتح القسطنطينية قائلاً:

( ـ إما أن نأخذ القسطنطينية . . أو تأخذنا القسطنطينية فسوف نسير في طريق الفتح حتى باب القبر)

#### المدافع العملاقة:

عاشت الأسوار في ذاكرته طوال رحلة العودة، ولابد لها من حل، وقد حان الوقت لصب المدافع، فأسند ذلك إلى مهندسه المجرى الأصل أوربان « URBAN (\*)» وكلَّف المهندسان مصلح الدين آغا، وصاروجه سكبان بهذه المهمة لإنجازها في أقصر وقت ممكن فوعدوا السلطان بإنجاز المهمة .

استمرت التجارب وتدريب الجنود ليلاً ونهاراً بلا انقطاع تُجرب المدافع الجديدة، ويقضى السلطان لياليه في رسم الخطط ووضع الخرائط، والتوسل إلى الله بالعبادة.

نجح أوربان والمهندسان التركيان في صنع المدافع التي طلبها السلطان، وكان من بينها مدفعا ضخماً عملاقاً، لم ير مثله قط، في ضخامته، وكبر حجمه؛ فقد كان يزن سبعمائة طن، واسع الفوهة، تزن قذيفته الواحدة إثني عشر ألف رطل، ولا يطيق جره إلا مائة ثور، يساعدها مئة من الرجال الأشداء، تزحف به زحفاً على مهل، وتؤدة. وقد قطع الطريق من العاصمة أدرنة إلى موضعه أمام أسوار القسطنطينية في شهرين، وهو طريق يقطعه السائر العادى في يومين.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(\*)</sup> اوربان: يُعتبر اوربان المجرى الأصل أمهر صانع للمدافع في عصره، وقد طاف ببعض بلدان أوروبا لعرض بضاعته، فلم يصغ إليه أحد، فذهب إلى القسطنطينية ولبث هناك زمنا يقدم خدماته للإمبراطور، ويعينه على اتخاذ أسباب الدفاع عن هذه المدينة، غير أن الإمبراطور ضن عليه بالمال، وقد كان أوربان جشعاً يحب المال حباً جماً، فبرم بذلك، كما برم بالمناقشات الدينية التي كانت تسود العاصمة، ففر إلى السلطان محمد الثاني، فبالغ في الحفاوة به، فتح له أبواب خزائنه، وغمره بالمال والعطايا، وطلب منه أن يصنع مدفعاً أكبر من كل ما صنعه من قبل، وفعل اوزبان ما وعد به.

عندما عاد السلطان محمد الثاني إلى أدرنه كان الإمبراطور قسطنطين يُؤمن أبواب، وأسوار العاصمة. وقام بحبس المسلمين الذين كانوا يقيمون في المدينة قبل الفتح.

وما أن علم السلطان محمد بوصول مدافعه العملاقة حتى تحرك ببقية جيشه نحو القسطنطينية . وأقام مركز قيادته فوق تبة تواجه (اكرى قبو) أى بوابة أكرى . وعلى ميمنته مائة ألف جندى ، وعلى ميسرته خمسين ألف جندى . وكان زاغانوس باشا يُسيطر على تباب غلطه ، ويعسكر فيها . . وإلى جانب المدافع العملاقة الثلاثية كانت هناك أربع عشرة بطارية من المدافع المختلفة الأحجام . كما كانت معدات تسلق الأسوار ، والأبراج على أهبة الاستعداد . كما كان الأسطول قد توجه نحو مياه القسطنطينية تحت قيادة القبطان بالطه اوغلى سليمان ، في ربيع الأخر سنة ٥٧ هـ = 180 هـ

لم يكف الإمبراطور قسطنطين دراغوزس، منذ أن رأى أعمال البناء في قلعة الصفة الرومية، عن عمل الإستحكامات في المدينة، وكانت هذه الآعمال تجرى جنباً إلى جنب مع مساعيه لمنع محمد الثانى من إتمام عملية البناء. وتُجمع المصادر الغربية على أن القوات التي توفرت لدى الإمبراطور داخل المدينة كانت فيما بين ثمانية وتسعة آلاف مقاتل محترف إلى حانب ما بين ثلاثين وخمس وثلاثين ممن يحملون السلاح. إلى جانب المتطوعين من كل الجنسيات الغربية، حتى أن العديد من ربابنة السفن الغربية قد انضموا إلى الصفوف البيزنطية. وكان إلى جوار الإمبراطور مدفعياً آلمانياً يُدعى (غران). وكان الأسطول البيزنطي عبارة عن تسع وعشرين سفينة حربية، بينها ست قطع كبيرة أجنبية. وأصبحت معدات الحرب من مجانيق مختلفة، ومن تلك التي كانت تُسمى (قات البولية الله على المنافع البيزنطية أقل عدداً، وحجماً. ولكن المدافع العثمانية كانت أكثر عدداً. وأقوى نيراناً، حتى أنها عند استعمالها قتلت وحجماً. ولكن المدافع العثمانية كانت أكثر عدداً. . وأقوى نيراناً، حتى أنها عند استعمالها قتلت حتى مخترعها اوربان.

أما الأسطول العثماني فقد كان أقل عدداً، وخبرة . لدرجة أنه هُزِم منه تسع عشرة قطعة أمام خمس قطع أوروبية قدمت من (صاقيز) في أول هجوم بحرى . ودفعت الرياح بهذه السفن حتى أدخلتها وسط سفن الأسطول العثماني، وتمكنت هذه القطع الخمس من إنزال السلاسل التي كانت تقفل المضيق بآلات خاصة بها، ودخلت إلى المدينة . أثرت هذه المحاولة الأولى بعض الشيء على الروح المعنوية للفاتح، والجنود، مما دفع بالصدر الأعظم خليل باشا أن يقترح الإنسحاب، وترك الحصار، إلا أن السلطان محمد الثاني لم يصغ إليه، وكتمها في نفسه . وفي البداية أيضاً لم تجد المدافع المنصوبة ، بل إن الروم تمكنوا من إحراق الأبراج الخشبية .

أمام هذا الموقف عقد السلطان مجلس الحرب المكون منه ومن زاغنوس باشا،، والمولى غوراني،

والشيخ آق شمس الدين. وكبار القادة، والعلماء انتصر جانب الفتح، وأمكن بخطة عبقرية إنزال السفن ـ بعد سحبها على ألواح خشبية مغطاة بالزيت والقار ـ في الخليج الذهبي أمام منطقتي «بلاط» و «آيوانسراي».

أبدى الإمبراطور دفاعاً قوياً، ونضالاً مستميتاً. استمر الحصار ثلاثة وخمسين يوماً. ولكن، في النهاية، أثمر الهجوم الذي تم على سراى طوب قابى، واكرى قابى. ودخلت الجيوش العثمانية في السابع والعشرين من جمادى الآخر سنة ٨٥٧ هـ = ٣٠ / ٥ / ٢٥٣ م إلى مدينة القسطنطينية، وسط تكبيرات الجند، وهتافاتهم.

حدد القتال بداية أيام النصر، وأبيجت المدينة للجنود ثلاثة أيام فقط. وعقب ظهر اليوم الأول من أيام النصر، وربما في اليوم الثاني، دخل السلطان محمد مظفراً، إلى المدينة المفتوحة. كان شاباً يافعاً، ربما لم يتجاوز الخامسة والعشرين، ويجعله بعض المؤرخين في الحادية والعشرين والبعض الأخر في الثالثة والعشرين من عمره. كان بشاربه الكث الأشقر، وهيئته المهيبة، وثيابه الأنيقة، وفرسه الأبيض، يسير ومن خلفه قواده، وفرسانه، وقوات الإنكشارية بملابسهم الحلابة، وسيوفهم الوامضة يسيرون من خلفه في خيلاء، ونشوة الانتصار. تملىء فؤادهم. ووسط هذه الحشود المظفرة، والشوارع التي خلت إلا من أجساد القتلي، توجه الفاتح إلى كنيسة الآياصوفيا. وقبل أن يصلها ترجل عن فرسه، وخاطب رجاله مهنئهم بالنصر، وقرأ عليهم الحديث النبوى الشريف، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش ونهاهم عن القتل، والنهب والسلب، وأن يكونوا أهلا للشرف الذي حباهم به الرسول عَلَيْ . واستقبل القبلة، وسجد على الأرض، وحثا التراب على رأسه شكرا لله على ما منحه من توفيق ونصر. ثم استأنف سيره إلى كنيسة الآياصوفيا.

- وأدى فيها الصلاة، بعد أن سمع الوعظ من فوق منبرها. وأصدر أوامره بتأمين حياة الناس، وأموالهم، ووقف أعمال السلب، والنهب في المدينة، وخص نفسه بكل مباني المدينة لأمر في نفسه. وبهذه الصلاة، تحولت الكنيسة العملاقة التي بناها «جوستنيان» وزوجته «تيودورا» باسم الديانة المسيحية، ولكي تسود الشرق كله، إلى جامع تُقام فيه الصلاة الإسلامية، وظل يُؤدى وظيفته في نشر الثقافة، والحضارة الإسلامية إلى سنة ١٩١٢م = ١٣٣١ه حيث حوّلت تحت الضغط الأوروبي إلى متحف.

قصد السلطان أيضاً إلى قصر الإمبراطور، الذى كان مثالاً للعظمة والأبهة، والرواء، يزخر بساكنية وزائرية، ولكنه وجده خراباً، وأقفر من ساكنيه منذ اشتداد الحصار، وبدت عليه الوحشة، والظلام، وبينما كان يطوف بين صالوناته الفاخرة، تعجب الفاتح من دوران الفلك، وتمثل أمام مرافقیة، وعلی مسمع منهم بهذا البیت الفارسی (برده درای میکند در قصر قیصر عنکبوت بوم نوبت میزند برقیة آفراسیاب) (۱).

وعلم السلطان بما آل إليه الإمبراطور الشجاع قسطنطين جوستنيان ونوتاراس. وحزن لذلك، وأمر بقطع رأس الجندى الصربي الذي قطع رأس قسطنطين، وأمر بأن يُحتفل بدفن الإمبراطور بما يليق به.

وسلك الفاتح مسلكاً متسامحاً مع أهل المدينة، وأمر جنده بحسن معاملة مَنْ هم تحت أيديهم من الأسرى، وأفتدى عددا كبيراً من كبار الأسرى بماله الخاص. وأظهر عناية فاثقة بالناحية الدينية، وعمل على تنصيب بطريارك جديد على نفس المنوال القديم، واحتفى السلطان به أيما احتفاء، ورافقة حتى الباب الخارجي للقصر.

استعرض الفاتح جنوده في اوق ميدان، وأقام بينهم المباريات، والمسابقات في الرماية، والفروسية. وبعدها أقام لهم وليمة فاخرة استمرت ثلاثة أيام متتالية. ووزع العطايا، والهدايا . والأوسمة، وأمر ببناء جامع فوق الموضع الذي اكتشف فيه العالم آق شمي الدين قبر الصحابي الجليل أبي ايوب الأنصاري . وآمر بارسال رسائل البشري إلى ملوك وسلاطين العالم الإسلامي، وغيرهم من الملوك، وكان لهذا الفتح المبين صدا واسع النطاق في العالمين الإسلامي والمسيحي . .

#### مدى الصدى السياسي والديبلوماسي والعسكري للفتح (\*):

بعد ظهيرة الثلاثين من مايو سنة ١٤٥٣م = ١٥٥٧ هـ يدخل السلطان محمد الثاني. والذي سيلقب من الآن فصاعداً بالفاتح على صهوة فرسه الأبلق المدينة. والتي سوف تُسمى منذ ذلك الحين

<sup>(</sup>١) استانبولك محاصره سى وضبطى ؛ مؤلفى كُوستاو شلوسيه رزه، مترجم، م. ناهد، استانبول ١٣٣١، ص ٢٣٩ . (١) العنكبوت قد نسجت شباكها في القصر وأن البوم ينعق من فوق قبة آفرسياب).

<sup>( \* )</sup> العالم المعروف آثناء فتح القسطنطينية : عند فتح القسطنطينية لم تكن قارتا أمريكا واستراليا قد اكتشفتا بعد . وكانت القارات الثلاث المعروفة الى حد ما هم ؛ أوروبا ، وآسيا ، وآفريقيا . كانت أشهر حكومات اوروبا هى ؛ فرنسا ، انجلترى ، الدنمارك ، سويسرا ، النمسا ، آلمانيا ، روسيه ، لهستان بوهميا ، المجر ، وفى الأندلس حكومة بنو الأحمر المسلمة . وقامت الإمبراطورية العثمانية مقام الإمبراطورية البيزنطية فى الشرق . وبهذا التحول بدأ التاريخ للعصور الجديدة ، وأنتهى عصر القرون الوسطى . أما فى آسيا ، فقد كانت هناك حكومات ؛ العرب ، والسلاجقة وامبراطورية طرابزون ، وقفقاسيا ، وايران ، والترك ، والتتار ، والهند والصين . وحتى الهند والصين لم تكونا مشهورتان بالشكل الكافى . وفى آفريقيا ، كانت المغرب ، والجزائر ، ومصر . وتقريباً كل ما كان معروفاً من العالم مشهورتان بلشكل الكافى . وله والعشرين دولة .

فصاعداً أيضاً بإسمها التركى استانبول (\*) ، ويجتازها على متن جواده حتى كثيسة الآياصوفيا = سانت صوفيا ، فيؤدى فيها الصلاة ، وتتحول منذ ذلك الحين أيضاً إلى جامع تؤدى فيه الصلاة .

كان لإنتقال المدينة في يد الأتراك المسلمين صدى عظيم في العالم المعروف آنذاك وإن اختلف الوقع وأثره في الغرب عن وقعه وأثره في الشرق.

ففى الشرق الإسلامى، عم الفرح، والإبتهاج بين المسلمين، فى ربوع آسيا، وآفريقيا لهذا الفتح الإسلامى المبين. وما أن وصل رسل السلطان محمد الفاتح إلى مصر، والحجاز، وفارس يحملون آخبار الفتح، حتى هلل المسلمون، وكبروا، وأذيعت البشائر من منابر المساجد والجوامع؛ وأقيمت صلوات الشكر وجُللت المنازل، والدكاكين، والحوانيت بالزينات، وعُلقت على الجدران الأعلام، والبيارق، والأقمشة المزركشة الألوان. وأمضى الناس فى البلدان الإسلامية أياماً كأحسن ما تكون أيام الأفراح، والأعياد الإسلامية، وكيف لا يغتبط كل مسلم وقد رأى تحقق النبوءة النبوية الكريمة، فهاهى القسطنطينية التى استعصت على المسلمين منذ صدر الإسلام قد دانت للمسلمين، ودخلت تحوزتهم.

ولندع في هذا المقام المؤرخ المصرى المعاصر لتلك الأحداث أبا المحاسن بن تغرى بردى ( هر ) يصف لنا شعور الناس، وحالهم في القاهرة بعد أن وصل إليها مبشر السلطان الفاتح، ورفاقه في الثالث والعشرين من شوال سنة ٥٧ هـ = ٢٧ اكتوبر سنة ٥٣ ٢م بآخبار الفتح العظيم، ومعهم الهدايا، وأسيران من عظماء الروم حيث قال : «قلت ولله الحمد والمنة على هذا الفتح العظيم وجاء القاصد المذكور ومعه أسيران من عظماء اسطنبول وطلع بهما إلى السلطان (سلطان مصر إينال) وهما من أهل قسطنطينية وهي الكنيسة العظمي باسطنبول فسر السلطان والناس قاطبة بهذا الفتح العظيم ودقت البشائر لذلك وزينت القاهرة بسبب ذلك أياماً ثم طلع القاصد المذكور وبين يديه الأسيران إلى القلعة في يوم الاثنين خامس وعشرين شوال بعد أن اجتاز القاصد المذكور ورفقته بشوارع القاهرة، وقد احتفلت الناس بزينة الحوانيت والأماكن وأمعنوا في ذلك إلى الغاية وعمل السلطان الخدمة بالحوش السلطاني من قلعة الجبل . . . » (١) ويقول ابن تغرى بردى في كتاب آخر : «ثم طلع قاصد متملك بلاد الروم ورفقته إلى القلعة من غير أن يحضر القضاة وتمثلوا بين يدى

<sup>(\*)</sup> استانبول: هي القسطنطينية، هي در السعادة، ودر السلطنة، ودر الخلافة. واسلامبول، واسطنبول. والباب العالى. وكانت قديماً هي: سينو، آسيتانه، آستانه، بيزانس، بيزانسه، = بيظانسه، بيزانطة، قنسطنطينوبل.

<sup>( \* )</sup> أبو المحاسن بن تغرى بردى : هو أبو المحاسن يوسف بن تغرّبردى ، مؤلف كتابي / ١ . حوادث الدهر في مدى الآيام والشهور .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وقد طبع في كاليفورنيا سنة ١٩٣٠م.

السلطان وقدموا ما معهم من الهدية التي أرسل بها مرسلهم وكانت تسعة أقفاص سمور وتسعة وشق وتسعة وتسعة وتسعة مخمل ملون بلا ذهب وتسعة مخمل ملون بلا ذهب وتسعة شقف أطلس ومماليك نحواً من ثلاثين نقبلها السلطان ورحب به ثم أنزل إلى محل إقامته ومعه رفقته وهم يتفرجون في الزينة وكانت عظيمة واستمرت أياماً وتغالى العوام في شأنها مع استمرار دق البشائر في صباح كل يوم أياماً » (١).

وهذا الذى ذكره ابن تغرى بردى من وصف احتفال الناس وأفراحهم فى القاهرة بفتح القسطنطينية ما هو إلا صورة لنظائر لها قامت فى البلاد الإسلامية الأخرى. وقد بعث السلطان محمد الفاتح برسائل الفتح إلى سلطان مصر وشاه إيران وشريف مكة وأمير القرمان. كما بعث بمثل هذه الرسائل إلى الأمراء المسيحيين المجاورين له فى الموره والأفلاق والمجر والبوسنة وصربيه وألبانيا وإلى جميع أطراف مملكته.

ولم يورد فريدون بك في كتابه « منشآت السلاطين » ـ الذي يُعد سجلاً للمكاتبات بين سلاطين آل عثمان وغيرهم من السلاطين والملوك والأمراء ـ من هذه الرسائل غير التي بعث بها الفاتح إلى سلطان مصر، وشاه فارس، وشريف مكة، وأجوبتهم عليها . ونحن ننقل هنا بعض هذه الرسائل لما لها من الأهمية التاريخية، ولأنها من جهة أخرى تكشف لنا عن نوع العلاقات القائمة في ذلك الوقت بين الدولة العثمانية، وبين هذه البلاد الإسلامية، وما يسودها من حسن المودة والصفاء .

### رسالة السلطان محمد الفاتح

إلى سلطان مصر الأشرف اينال وهي من إنشاء المولّى الكوراني:

«بسم الله الرحمن الرحيم، متيمنًا بذكره القديم (اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) يحمد الله ويثنى عليه عبده المستبشر بالمبشرات المتواترة المتواردة اللاتي ينبئن عن استقرار القدم المقدام على سرير السلطنة السامية الباهرة بالدولة العلية القاهرة ألا وهو السلطان الوالي العالى العالى العالى المؤيدي المظفري الظهيري النصيري العوني الغوثي الغياثي الإمامي الهمامي النظامي الذي أشرقت من أفق التوفيق شمس سلطنته وخفقت راية الاقبال من هبوب نسيم خلافته ويتطأطأ لها أعناق الجبابرة نحو سدته السنية ويتكأكأ أقبال الأكاسرة على عتبته العلية وبه أضحت عقود الإمامة

<sup>(</sup>١) حوادث الدهور. وانظر كتاب تاريخ مصر لابن إياس تجد فيه مجمل ما ذكره ابن تغرى بردى.

منتظمة وأمور السلطنة مُلتمة ويتفاخر بوصفه المآثر ويختال بذكره المفاخر أعنى الملكى الألطفى السلطان الأشرف، الأبوى الأعطفى ضاعف الله تعالى ملكه و سلطانه وأفاض على العالمين بره وإحسانه ولا برح فى دولة لا تنهدم دارها ونعمة لا تنفصم آثارها وسعادة لا تصفر أوراقها وسيادة لا تتغير آفاقها وما انفك بنود الدين بباهر صولته مرفوعة وأسنة الحوادث فى نحور أعدائه مكسورة وجماجم حساده على رؤوس الأسنة منصوبة وتحت الأقدام مخفوضة، ونقول لما تتابعت عندنا الأخبار التى تشتمل على صعود شمس السلطنة على أوج سرير الخلافة أدامه الله وأعلاه وبارك فيه وأبقاه ببركة نبيه المجتبى ورسوله المصطفى عليه وعلى آله من صلة الصلوات أزكاها، ملئنا بهجة وسروراً وغبطة وحبوراً وأنشدنا بلسان صدق . شعر :

هنيئا لمصر أنت صرت عزيزة بلوغ الأماني وابتغاء المحامسد وتعتدل الأيام فيها ويقتني صنوف البرايا منه طرف الفوائد فمنذ ظهرت فيه علايم بأسكم قد التطمت منها رسوم المفاسد

هذا وإن الولاء والمواصلة بين من تكفل بمؤنه إحياء نسك الحج للعبَّاد والعباد وبين من تحمل بمشاق تجهيز أهل الغزو والجهاد كما هو المتوارث من الآباء والأجداد أنعمهم الله بنعمة الموعود في المعاد فالقلب مصمم على تأييد تلك القديمة بسلوك طرايق تنسى لطائف آخريها بطيب نعيمها لذايذ أوليها فبهذا الحبل المتين نحن ما سكون وعلى هذا الصراط المستقيم المستبين سالكون فشددنا وثاق صدق ذلك المقر العالى أعلاه الله وأسماه وفتحنا أبواب المراسلة وقدمنا أسباب المواصلة وأهدينا طرايف التسليمات السليمات عن شوايب الرياء والرعونات وأتحفنا لطايف التحيات المنورات بنور الإخلاص المجلاة بالولاء والاختصاص المزهرات بصدق الطوية رياضها المترعات من زلال المحبة حياضها ورفعنا الأدعية الصالحة المستجابة والأثنية الفايحة المستطابة والأشواق البالغة ذروة الكمال والأتواق المتوالية بالغدو والآصال وانهينا إلى العلم الكريم محفوفاً بما يسره الله تعالى من المطالب البهية والمآرب السنية إن من أحسن سنن أسلافنا رحمهم الله انهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ونحن على تلك السنة قائمون وعلى تيك الأمنية دائمون ممتثلين بقوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ ، ومستمسكين بقوله عليه السلام : ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار) فهممنا في هذا العام عممة الله بالبركة والإنعام معتصمين بحبل الله ذي الجلال والاكرام ومتمسكين بفضل الملك العلام إلى أداء فرض الغزاء في الإسلام مؤتمرين بأمره تعالى (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) وجهزنا عساكر الغزاة والمجاهدين من البر والبحر لفتح مدينة ملئت فجوراً وكفراً التي بقيت وسط الممالك الإسلامية تباهى بكفرها فخراً. شعر:

## فكأنها حصف على الخد الاغر وكأنها كلف على وجه القمر

وهي محصنة صعب المرام شامخة الأركان راسخة البنيان مملوءة من المشركين الشجعان خذلهم أينما كانوا وهم مستكبرون على أهل الإيمان متناصرون بالجزاير الغربية مثل رودس وقطلان وونديك وجنويز وغيرهم من أهل الشرك والطغيان وحصن محصن مسدد مشدد مشيد منست النظام ما ظفر به أسلافنا العظام هؤلاء السلاطين الأساطين الفخام مع أنهم جاهدوا حق الجهاد ولم ينالوا بها نيلاً وهي قلعة عظيمة مشتهرة في ألسنة أهل الأراضي باسم القسطنطينية، ولا يبعد من أن تكون هي التي نطق بها صحاح الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية عليه وعلى آله أتم الصلاة والتحية (فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنايم قد علقوا سيوفهم بالزيتون ». الحديث. وغير هذا من الصحاح المشهورة هي هذه المدينة الواقع جانب منها في البحر وجانب منها في البر، فأعددنا لها كما أمرنا الله بقوله (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) كل أهبة يعتد بها وجميع أسلحة يعتمد عليها من البرق والرعد والمنجنيق والنقب والجحور وغيرها من جانب البر والفلك المشحون والجوار. عليها من البحر كالأعلام من جانب البحر ونزلنا عليها في السادس والعشرين من ربيع الأول من شهور سنة سبع وخمسين وثمانمائة. شغر:

# فقلت للنفس جدى الآن فاجتهدى وساعديني فهذا ما تمنيت

فكلما دعوا إلى الحق أصروا واستكبروا وكانوا من الكافرين فأحطنا بها محاصرة وحاربناهم وحاربونا وقاتلناهم وقاتلونا وجرى بيننا وبينهم القتال أربعة وخمسين يوماً وليلة. شعر:

# إذا جاء نصر الله والفتح، هين على المرء معسور الأمور وصعبها

فمتى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم العشرين من شهر جمادى الأولى هجمنا مثل النجوم رجوماً لجنود الشيطان سخرها الحكم الصديقي ببركة العدل الفاروقي بالضرب الحيدرى لآل عثمان قد من الله بالفتح قبل أن ظهرت الشمس من مشرقها (سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)، وأول من قتل وقطع رأسه تكفورهم اللعين الكنود فأهلكوا كقوم عاد وثمود فحفظهم ملائكة العذاب فأوردهم النار وبئس المآب فقتل من قتل وأسر من به بقى وأغاروا على خزاينهم وأخرجوا كنوزهم ودفاينهم موفوراً فأتى عليهم حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فلما ظهرنا على هؤلاء الأرجاس الأنجاس الحلوس طهرنا القوس من القسوس وأخرجنا منه الصليب والناقوس وصيرنا معابد عبدة الأصنام مساجد أهل الإسلام وتشرفت تلك الخطة بشرف السكة والخطبة فوقع أمر الله وبطل ما كانوا يعملون.

وبعد، فكانت في شط الشرم الذي يكون شمالياً منها قلعة إفرنجية جنوزية وهي المحصنة المدعوة بقلعة (غلطة) وهي جارة لها منسقة النظام مملوءة من المشركين اللئام، فلما حاصرنا قسطنطينية جاءنا أهل تلك القلعة وشددوا بنا ميثاقهم وجددوا معنا وفاقهم وقلنا لهم كونوا كما كنتم واثبتوا على ما أنتم عليه بشرط أن لا تعينوا بها فقبلوا شرطنا وأطاعوا أمرنا، فلما وقع ما وقع على قسطنطينية وجد بين القتلى والأسرى من أهل (غلطة) وهم قد حاربونا وبدا أنهم نقضوا ميثاقهم وأظهروا اشقاقهم فأردنا أن نفعل بهم ما فعلنا بالأخرى، فبينما هم جاؤوا مبتهلين ومتضرعين وقالوا إن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين فعفونا عنهم إنه هو العفو الغفار ومننا عليهم، المنة لله العزيز الجبار ولكن جعلنا حصنهم صعيداً جرزاً بحيث الواحد القهار، وقررنا على ملكهم الملك لله العزيز الجبار ولكن جعلنا حصنهم صعيداً جرزاً بحيث لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً وملكنا أرضهم وماءهم وكتبنا في جريدة الجزي أسماءهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله). شعر:

سعد الزمان وساعد الاقبال ودنا المني وأجابت الآمال

فلما جمع الله تعالى بفضله في قلب عبده زين السرورين العظيمين أحدهما حفظ نظام سرير السلطنة وحماية البلاد والآخر قرة لعين الشرع باحياء فرض الجهاد وجه تلقاء الأرض المقدسة التي بارك الله فيها باجراء أحكام السلطنة حامل وقر الثناء وناقل ورق الدعاء فخر الأماجد ذخر المحامد أمير جلال الدين القابوني رزقت عودته بالسلامة بهدية يسيرة من الأسارى والغلمان والأقمشة وغيرها حسبما ذكر مفصلاً في كتاب غير هذا وإن كانت نسبتها إلى ما وجب علينا كنسبة القطر إلى البحر فالمأمول الاغضاء بحسن القبول فإذا يسر له الله التشريف بتقبيل بساط الخلافة زاد الله بسطه بالعدل والنصر يتأمل ويتمنى أن ينعم بالمشرفات السارة المحتوية بسلامة النفس والنفيس الطيبة وصحة الذات المطهرة أبقاها الله في دولته دينية ودنياوية وبسوانح الأخبار من مهمات السلطنة كما نتشرف بالانتماء إلى ذلك المقر الشريف ونتلطف بالاعتزاء لذلك المجلس اللطيف ونحن نترقب طيبات أدعية تلك المساكن الطيبة والله مجيبها ببركة نبيه المجتبى عليه من التحيات أز كاها . الحمد لله على نواله والصلاة على محمد وآله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأب » (١)

### جوابسلطان مصر

«ضاعف الله تعالى نعم المقر الشريف العالى المولوى الأولوى الكبيرى العالمي العادلي المؤيدي العضدي الكهفي العوني الغوثي الغياثي الملكي السيدي الهمامي النظامي القوامي المظفري الذخري

<sup>(</sup>١) فريدون بك منشآت السلاطين. القسطنطينية ٢٦٤هـ.

المهدى المشيدي المجاهدي المشاغري المرابطي الظهيري الناصري معز الإسلام والمسلمين ناصري الغزاة والمجاهدين ملجأ الفقراء والمساكين زعيم جيوش الموحدين ممهد الدول مشيد الممالك عماد الملة حامي الثغور ولا زالت أخبار فتوحاته متواترة وركايب نصره في ساحة الوجود سائرة وعرصة الهيجاء قائمة فالأفلاك الدائرة تجرى بتأييده فيجعل لأولياته العقبي وعلى أعدائه الدائرة. أصدرنا هذه المفاوضة إلى المقر الكريم مهنئة له بهذا الفتح الذي ادخره الله لأيام سعده وهذا النصر الذي مَنَّ الله تعالى به على المسلمين وما النصر إلا من عنده وتهدى اليه سلاماً طاب نشره وثناء يشنف الأسماع ذكره ونبدى لعلمه الكريم إن مكاتيبه الرفيعة التي جهز الينا على يد رسوله المجلس السامي الأميري الكبيري الذخرى العضدي المؤتمني الجمالي يوسف القابوني الناصري أحسن الله وفادته ويسر بالخير إعادته وقفنا عليها وصرفنا وجه الأقبال اليها وسرجنا النظر في زمن الحمائل من سطورها وشرحنا الخاطر ببديع منظومها ومنثورها ووجدناها لها محلأ من البلاغة عالياً لا يدرك ثناءه الأوهام ومنهلاً من الفصاحة عذباً از دحمت فيه غرايب المعاني وانتهينا إلى ما أشار اليه مما يسره الله تعالى له من فتح القسطنطينية العظمي وماخصه الله تعالى به من آيات النصر ومنحه به من ألطافه الخفية وفهمنا ذلك مجملاً ومفصلاً ومفرغاً ومؤصلاً وكررنا حمد الله عز وجل على ما مَنّ به من هذا الفتح المبين وهذه النعمة التي تتضمن تثبيت قلوب المتقين على اليقين وإعلاء كلمة الموحدين على الملحدين وهذه النصرة التي أصبحت بها كلمة الايمان منتشرة وجبهة الصادقين مبيضة وشفاه المسلمين ضاحكة مستبشرة ووجوه المشركين عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، وقد أعدنا الجواب عن ذلك وعن جميع ما أشار اليه مفصلاً على يد رسوله المجلس الجمالي المشار اليه أعلاه كما سيحيط به علمه الكريم بعد أن عاملنا بمزيد الإنعام ووافر الاحترام وأفضينا عليه وعلى من معه خلع التشريف والاكرام وأنعمنا عليهم من مائدة الاحسان التام وأعدناهم إلى خدمتهم الكريمة على أحسن الوجوه وأجمل الحالات وجهزنا صحبتهم الواصل بهذه المكاتبة هو المجلس العالى الأميري الكبيري المؤيدي الذخرى الأعزى الأخصى المؤتمني المقربي السيفي برسباي الأشرفي أحد أمرائنا وأوحد أخصائنا كتب الله تعالى سلامته وأدام سعادته وحملناه من السلام الوافي والاكرام الكافي ما هو أزكى من نشر الخزام وعن الحب الصافي والود الشافي ما لو تجد لكان أصفي من ماء الغمام ومن الصداقة والاخلاص والموالاة والاختصاص ما هو على ذلك شهيد وله مبدىء ومعبد وجهزنا على يده من الهدية ما يؤكد أسباب الوداد والمحبة ويوثق عرى الاتحاد والصحبة كما هو دأب السالفين الاقدمين من الحكام والسلاطين وهي هذه:

| جوفلان           | دبابیس                | لجعج             | سيف                  |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| مخمل أحمر بمسمار | يرد غانيات وأطبار     | سقط ذهب          | سقط ذهب وبدله مكاكين |
| ذهب              | فولاد                 | عا               | من سمك وسيولق        |
| قماش اسكندري     | مىرج                  | كطوان            | مكسر                 |
| قطعة             | ذهب وعرقية            | مخمل أحمر بمسمار | مخمل أحمر بصفايح ذهب |
|                  | زرکش خاص              | ذهب              | سقط ذهب خاص نح حا    |
| خيول             | تفاصيل اسكندري        | بندتی            | كسحا                 |
| خاص ثلثه         | أحد وثلثون            | لهوسة            |                      |
| مموله حجون       | رطل                   | حمار وحشي        | أفيال                |
| 1 7              | زجاج ضمنها دهين ثاثان | واحد             | Y                    |

فالمقر الكريم يأمر بتسليم ذلك وقبوله ويشمل قاصدنا المشار اليه بحسن النظر ومثوله ويواصل بأخبار المسرات وما يعن له من المهمات لتيسير الموافاة من الجهتين كما كان بيننا وبين آبائه العظام وأجداده الكرام أنار الله براهينهم مع الاتحاف بالمودات والاهداء بالمصافات والله تعالى يمتع الإسلام ببقائه ويجعل قواضيه القاضية في أعدائه محكمة حتى يصبح جنود الملة المحمدية بتوالى فتوحاته منصورة الأعلام وتصير البلاد كلها بعزماته دار السلام إن شاء الله الملك العلام. كتب في العشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة سبع وخمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية » (١).

# رسالة السلطان الفاتح إلى شريف مكة (وقد أرسلها اليه عن طريق سلطان مصر)

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أدام الله علو المقر الكريم السيدى السندى الشريفى الأشرفى الأكرمى الأعلمى الأورعى الأمامى الهمامى الأوحدى الأمجدى العالمى العاملى الأعظمى الأولوى الأعلوى العلوى المشيدى المؤيدى النصيرى الظهيرى الظاهرى الطاهرى معلى قواعد الموسم والحرمين مؤكد معاقد المقاصد والآمال مطلع لوامع العز والتمكين مظهر مآثر الملك والدين فلذة أكباد الرسول زبدة أحفاد البتول أمير المسلمين وولى المؤمنين خلاصة أولاد شفيع المذنبين وهو السيد الشريف والقرم المنيف سلطان بيت الله تعالى شرفه الله وحواليه علاء الدولة والملة والدين

<sup>(</sup>١) فريدون بك منشآت السلاطين.

السيد الأحسني العجلاني الحسني زاد الله تعالى سعادته وأدام سيادته ولا خلا في دولة لا ينهدم دارها ونعمة لا ينفصم آثارها ولا زالت أسباب مودته ومحبته مؤكدة وعقود موالاته وهمته منتظمة منضدة مدى الدهور والأعوام بحرمه سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين عليه أفضل الصلاة والسلام . وبعد ، فقد أرسلنا هذا الكتاب مبشراً بما رزق الله لنا في هذه السنة من الفتوح التي لا عين رأت ولا أذن سمعت وهي تسخير البلدة المشهورة بقسطنطينية الملاصقة بمرج البحرين وفي مقابلتها مدينة أخرى موسومة بغلطة وفي جانبها الشرقي بلدة أخرى معلمة باسكدار. أما الأولى فكأنها ثعبان له سبع رؤوس من قللها المشتهرة رتلك القلل سبع رواسي شامخات حصينة رفيعة مهيأة بأمر الله عز وجل لمقر الخلافة الإسلامية ومرزوقة لنا بتقدير الحكم السبحانية ولا شك أنها سلطان البلاد. والأخريان من جنبيها يميناً وشمالاً كخادمين في طرفي السلطان، فلما توجهنا وعزمنا عليها هجم علينا الكفار المملوءة فيها خارجاً وداخلاً وحاربوا معنا فقام المحاربة بيننا وبينهم قريب شهرين بعد إيائهم عن إعطاء الجزية الشرعية ثم عجزوا عن القتال وهربوا من الجدال فازدحم أهل الإسلام وجاهد كل من المجاهدين عن البر والبحر حق الجهاد فقربوا من السور وصعد جم كثير من الكماة الموحدين فوق منافذ جدرانها المندرسة من المنجنيق والعرادة فدخلوا في نفس هذه البلدة المتبركة المنورة بقدوم الموحدين بالتكبير والتهليل يوم الثلثاء والعشرين من شهر جمادي الأولى فقطع في مبدأ الأول رأسَ رأسُ هذه الملاعين أعنى التكفور اللعين أو لحق بجهنم مع سائر المقتولين من المشركين فخربوا دورهم وكسروا صلبانهم وأغاروا على خزاينهم وأموالهم وأسروا ذراريهم وصبيانهم وجعلوا معابدهم القسيسية مساجد الأمة المحمدية وجمع الملة الأحمدية وطهر تلك المواقع عن الأرجاس الرهبانية والأنجاس النصرانية ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين )، وأما بقية السيوف فعفونا عنهم وقطعنا عليهم الجزية السنوية سعياً لبيت المال، فلما تشرف منابر الخطب بشرف ألقابنا العلية الباهرة وتزين وجوه الدراهم والدنانير المسكوكة بزينة أسمائنا الجلية الطاهرة جهزنا إلى خدمتكم الشريفة فخر المقربين وزين حجاج الحرمين خواجه حاجي محمد الزيتوني حفظه الله في الذهاب والإياب ورزقه الوصول والمعاودة بالخبر والصواب لتبليغ الرسالة وترسيل البشارة. فالمأمول من مقر عزكم الشريف أن يبشش بقدوم هذه المسرة العظمي والموهبة الكبري مع سكان الحرمين الشريفين والعلماء والسادات والمهتدين والزهاد والعباد الصالحين والمشايخ الامجاد الواصلين والأئمة الأخيار المتقين والصغار والكبار أجمعين المتمسكين بأذيال سرادقات بيت الله الحرام التي كالعروة الوثقي لا انفصام، والمشرفين بزمزم والمقام والمعتكفين في قرب جوار رسول الله عليه التحية والسلام داعين لدوام دولتنا في العرفات متضرعين من الله نصرتنا أفاض الله علينا بركاتهم ورفع درجاتهم بالنبي النبيه وآله وذويه وبعثنا مع المشار اليه هدية لكم خاصة ألفي فلورى من الذهب الخالص التام الوزن والعيار المأخوذ من تلك

الغنيمة وسبعة آلاف فلورى أخرى للفقراء منها ألفان للسادات والنقباء والألف للخدام المخصوصة بالحرمين والباقى للمتمكنين المحتاجين فى مكة المعظمة والمدينة المكرمة زادهما الله شرفاً، فالمرجو منكم التقسيم بينهم بمقتضى احتياجهم وفقرهم وإشعار كيفية السير الينا وتحصيل الدعاء منهم لنا دائما باللطف والإحسان إن شاء الله تعالى والله يحفظكم ويبقيكم بالسعادة الأبدية والسيادة السرمدية إلى يوم الدين آمين يارب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين ». (1)

# رسالة سلطان مصر إلى السلطان محمد الفاتح ينبئه أنه أبلغ رسالته السابقة إلى شريف مكة وما أحدثه نبأ فتح القسطنطينية في مصر من الفرح والابتهاج

« أعز الله تعالى أنصار المقر الكريم العالى الكبيري العالمي العادلي المجاهدي المرابطي الغياثي المهدى المشيدى الزعيمي الظهيري الناصري معز الإسلام والمسلمين ناصر الغزاة ذخر المجاهدين ملجأ الفقراء والمساكين زعيم جيوش الموحدين ممهد الدول مشيد الممالك حامي الثغور الإسلامية غياث الملة المحمدية ملك الملوك والسلاطين عضد أمير المؤمنين، وهنأ بهذا الفتح الذي جاء الإطناب في بلاغته وجيزاً وابتهل كل موحد به وأعلن بسورة الفتح وتلا ( وينصرك الله نصراً عزيزاً ) لا زالت وجوه النصر ترى في مرآة صحافه وثمرات النصر تجنى من أغصان رماحه وفروض الجهاد بسيوفه المسنونة في كل وقت تقام وبلاده الإسلامية محروسة بالجناب المحمدي عليه السلام وهمزات عوامله بصدور الكفار موصولة وألسن سيوفه بثغور بلادهم من رشف إرحاق دمائهم مبلولة وهم أبطاله منتظمة في نصره دين الله كالعقد النظيم (وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) ولا برحت عزماته تحلى من أعداء الإسلام المقاعد وتحل منهم المعاقد وتحلو عليهم مواقف الحرب مستعرة المواقد وتطلع في سماء النقع من سيوفه نجوماً وقادة وتنشهد على الكفار في محضر الغزو ما يعجز وكيف وذاك الموطن محل الشهادة فهو بحمد الله ما سلك خلف الكفار برأ إلا قالوا (لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً) ولا خاص عباب بحر ( إلا اتخذ سبيله في البحر عجباً ) أصدرنا هذه المفاوضة إلى المقر الكريم معربة عما نحن منطوون عليه من التهاني بهذا الفتح الذي وضح على جبين الصباح بشره ورجح على ميزان الكواكب قدره، ونخصه بسلام يتأرجح عرفاً ويتبلج وصفاً ويكاد يمازج النسيم لطفأ وثناء جلل ملابس الإكرام وأضفى وأعذب موارد الوداد وأصفى قد اتخذ نفحات المسك

<sup>(</sup>١) فريدون بك، المرجع السابق.

طليعة وأجمل لرداء الملك تفويفه وتوشيعه وانتشر به بناء الحب الذي استودعه من الصدور الرسائل بحفظ الله هذه الوديعة ونبدى لعلمه الكريم ورود كتابه الكريم وخطابه الذي أزرى بالدر النظيم على يد المجلس السامي الاميري الكبيري الأوحدي الأكملي المؤتمني المقربي الجمالي يوسف القابوني الناصري أحسن الله وفادته ويسر إلى المقر الكريم إعادته فأكرمناه حين قابلناه ورفعنا محله لما تناولناه واستنشقنا المسك لما فضضمناه وابتهجنا ابتهاج الظمآن بوروده ونظرنا منه إلى أحسن من برود الروض إذا حل الندى أزرار وروده فشممنا مخايل النصر من سطوره ونزهنا النواظر في رياض منظومه ومنثورة وتلمحنا من خطة وخطابه ما هو أزهى من زهر الخمايل عند مر النسيم، ووجدناه مشتملاً على أنواع البراعة محاوش الرقيم محتوياً على بديع الألفاظ التي سحبت ذيل البلاغة على سحبان في الزمن القديم متضمناً بما مَنّ الله به ويسره على المقر الكريم من هذه النصرة على أهل الكفر والعناد وبلوغه من إرغام أعداء الله ورسوله بني الأصفر أقصى المراد وانتهينا إلى ما أشار اليه من مسيرة على القسطنطينية العظمي بعساكره الإسلامية وجنوده المحمدية وأنهم أحدقوا بها فكانوا لها أصفاداً وزلزلوا أرضها بجياد خيل وقفت صابرة فكانت أوتاداً وأنه أرسل اليها في البحر جوارى كالأعلام ومد لها في اللج سوائر كأنها معلقة بالأيام ورماها بفرسان من البر وأقدم على منازلها بمن أطاع الله وبره وخطبها بكرأ فتمنعت وأطالت في التجني فترفعت فلما تحققت عظم أمرها في النفوس ورأت كثرة ما ألقى اليها من نثار الرؤوس جنحت إلى الأحضان بعد النشوز إذ علمت أن الامتناع من قبول الاحسان لا يجوز فأمكنت زمامها من يد خاطبها وأمتعته على رغم أنف مراقبها وأنشد لسان الحال. شعر:

> خطبتها بكراً وما أمهرتها إلا قينا وقواضبا وقوارسا من كانت السمر العوالي مهره جلبت له بيض الحصون عرايسا الله أكبر ما جنيت ثمارها إلا وكان أبسوك قبلك غارسا

هذه كلها بعزايم لم يشبها في الحرب نكول ولا تقصير فكان بحمد الله جمعه جمع سلامة وجمع الأعداء جمع تكسير، فأخذهم أخذ القرى وهي ظالمة وأعلمهم أن السيوف الإسلامية لم تترك لهم بقوة الله يداً في الحروب مبسوطة ولا رجلاً في المواقف قائمة فزلزل بعون الله أقدامهم ونكس أعلامهم وقابل العدو بصدره وقاتل حتى أفني جديد بيضه وسمره وهبت نسمات النصر على جيوشه فقيل يا خيل الله اركبي وبأيد النصر اكتبي، وقامت الحرب على ساق وأضحى كل من الأعداء إلى حتفه يساق وهجرت سيوفهم الأغماد وأقسمت أنها لا تقر إلا في الرؤوس والاسنة أسرعت وآلت أنها لا تروى ظمأها إلا من دماء النفوس، والسهام قد التزمت أنها لا تلج كناينها إلا

من النحور ولا تعوص عن حنايا القسى بخبايا الأضلع إلا لترفعها لا تحل إلا في الصدور، والدروع قد لزمت الابطال قائلة لا تفارق الأبدان حتى تتلى سورة الفتح المبين والجياد حرمت وطء الأرض وقالت لفرسانها لا نطأ إلا جثث القتلى ورؤوس الملحدين فعند ذلك أثبت سيفه الناصر الحق لأنه القاضى في ذلك المجال ونفذت سهامه لأجل تصميمه فلم تمهل حتى أخذت دين الآجال وهو حال. شعر:

# الله أكبر هذا النصر والظفر هذا هو الفتح لا ما يزعم البشر

فظهر الله منهم تلك الديار وسلموا عندما أيقنوا بالدمار وصارت بحمد الله نجوم الضلال آفلة ومواطن الكفر بالإسلام آهلة وعن الأذان يعرب حيث كان الناقوس يضرب وأصواب حماتكم الإسلامية بالتكبير والتوحيد بها عالية ، فقد فهمنا ذلك وحمدنا الله تعانى وقابلنا هذه البشارة بتكرار الشكر لله الذى جعل جيوش الإسلام حيث سلكت ملكت وأين حجت من بلاد أسرت وفتحت ، لله الحمد الذى أيدكم بنصره وجعل مهابة جيوشكم فى قلوب الكفرة تقوم مقام هزينة العدو وحصره وظفركم على حزب المشركين الذين زعزع هيبتكم دانيهم وقاصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وسدد سهم رأيكم الذى دل على هلاك العدى سرعة نفاذه ووعدكم مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وحكمكم فى بلاد العدى لتنشروا بها المهابة وتطؤوها، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضاً لم تطؤوها، ولقد أيدتم هذا الدين الحمدى الذى وضح به طريق النجاة واستنار وفزتم بقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أغبرت قدما عبد فى سبيل الله وضح به طريق النجاة واستنار وفزتم بقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أغبرت قدما عبد فى سبيل الله ما بين وسماء والأرض». رواه البخارى ومسلم رضى الله عنهما. فله الحمد على ما خبرها غرة فى جبهة الدهر وحسنة فى صحيفة الأيام ولقد أنشد شاعر حضرتنا:

كذا فليكن في الله جل العزايم كتائبك البحر الخضم جيادها تحسيط بمنصور السلواء مظفر فياناصر الإسلام يا مسن بغزوه تهن بفتح سار في الأرض ذكره

وإلا فسلا تجفو الجفون السصوارم إذا ما تهادت موجه المتلاطسم لنصر والتأييد عبد وخسادم على الكسفر أيام الزمان مواسسم سرى الغيث يحدوه الصبا والنعايم

فعند ذلك أمرنا بإعلان البشاير وإظهار الزينة والسرور بممالكنا الشريفة لما مَنَ الله به منْ هذه النصرة وأمددناكم بصالح الدعاء مع تضاعف المسرة وأضحى المسلمون مستبشرين بهذه النعمة التي تسربل كل واحد منها بأبهي لباس وتلا كل منهم ذلك من فضل الله علينا والناس وجهزنا أمينكم مفخر الحجاج والزوار زين الدين حاجي محمد الزيتوني زاد الله تقواه ويسر مناه من الأفلوريات المسكوكة بالسكة الجيدة الجديدة السلطانية المنبعثة إلى شريف مكة المكرمة وفقراء الحرمين الشريفين مع القافلة المصرية، فالمرجو من الله أن يصل إلى المقصود وبالخير سيعود إن شاء الله تعالى. وأما ما أشار إليه الكريم من سروره وابتهاجه بجلوسنا على سرير ملكنا الشريف وادعان جميع الرعايا لطاعتنا وأمرنا المنيف من المشروف والشريف وأنه أخذ بالحظ الوافر من هذه البشري التي خصت الإسلام وعمّت أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه أمدنا بدعائه أن الله يشد أزر سلطاننا ويشيده ويجعل ألوية ملكنا الشريف مسبلة على مقامنا ويخلده وما أشار إليه من أنه عاقته هذه الغزوة الشريفة عن المكاتبة والابتداء بالمخاطبة ليتحقق بخواطرنا الشريفة تأكيد أسباب الوداد وتصحيح علل الاتحاد، فقد فهمنا ذلك ونتحقق أن المحبة لنا من هذاالبيت الكريم مستديمة والمودة بيننا وبينه كالأسلاف الكرام مستقيمة، وقد تواردت الخواطر منا ومنكم على عقود المحبة. بجميل الاعتقاد وتأكيد المودة بعزيز الخلوص والوداد. وأما الهدية التي شرفنا بارسالها فقد وصلت وبالاقبال قوبلت وشكرنا صدق محبة مهديها وأثنينا على جميل موالاته التي لم تزل في ملأ ملكنا نبديها، وقد أعدنا المجلس السامي الجمالي قاصدكم إليه بعد أن عومل بمزيد الإكرام ووافر الإحسان وغرر الاحترام وأرسلنا معه أحد أمرائنا وأعز أخصائنا المجلس السامي الأميري الكبيري الذخري المؤتمني الأخصى الأكملي المقربي الأوحدي السيفي بروندق الأشرفي أدام الله سعادته وكتب سلامته بما على يده من كتابنا الشريف وخطابنا المنيف والهدايا والتحف التي تؤكد أسباب الوداد وجميل المصافاة والاتحاد وحملناه من السلام للمقر الكريم ما يتبسم ثغر الدهر عند أدائه ويسفر وجه البشر عند إبدائه وسيحيط علمكم الوسيع بما تحملناه من ذلك فنتحف بتجهيز رسله وأخباره السارة من هناك والله تعالى يمده بأعوانه وأنصاره ويخلد نعمه عليه بدوام ليله ونهاره بمنه وكرمه. كتب في أواخر شهر ذي القعدة الحرام سنة سبع وخمسين وثمانماثة من الهجرة النبوية على واضعها السلام (١)».

# جواب شريف مكة إلى السلطان محمد الفاتح

« يقبّل الأرض في حضرة السلطاني المخدومي المظفري المنصوري المجاهدي المرابطي الأعظمي

<sup>(</sup>١) فريدون بك، المرجع السابق.

المؤيدي المشيدي العنوى الغوثي النصيري الناصري معين الإسلام والمسلمين سلطان الملوك والمسلمين نور عيون المجاهدين نور حدايق لطف الله في الأرضين قهرمان الماءوالطين محيى الشريعة المحمدية منجى الملة الأحمدية الفايق على أسلافه في الغزو والجهاد المباهى بين أقرانه بالفتوح وتسخير البلاد الذي يفتخر بعهده الشريف السوابق واللواحق من آل عثمان المشرف بتشريف (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) لازالت أولياؤه منصورة وأعداؤه مقهورة وحصون الخصماء بصلابته مفتوحة ونواحى بلدانهم وديارهم بمهابته مضبوطة وما برحت نواحي أحباء دولته في غداة غزواته مبيضة وشفاههم ضاحكة مستبشرة ووجوه المشركين عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، وعساكره المنصورة مؤيدة من عند الله العزيز المجيب وأعلام نصره منتشرة بكتاتيب (نصر من الله وفتح قريب ) ما قرت الغبراء قرارها ودارت الخضراء أدوارها بالنبي النبيه وآله وذويه. وبعد، يبدى لعلمه العالى أعلاه، وأدامه بالدولة الأبدية والسعادة السرمدية إن مشرفتكم الشريفة ومبشرتكم المنيفة وردت إلى مخلصه الداعي بالاخلاص ومحبه المباهى بالاختصاص عل يد فخر الزوار وزين الحجاج خواجه حاجي محمد الزيتوني زاد الله تقواه وجعل أخراه خيراً من أولاه في أحسن الأوقات وأطيب الساعات فاستقبلناها بالتعظيم وقبلناها بالإجلال والتكريم وفتحناها بكمال الأدب وقرأناها مقابل الكعبة المعظمة بين أهل الحجاز وأبناء العرب، فرأينا فيها من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وشاهدنا من فحاويها ظهور معجزة رسول الله خاتم النبيين وما هي إلا فتح القسطنطينية العظمي وتوابعها التي متانة حصنها مشهورة بين الأنام وحصانة سورها معروفة عند الخواص والعوام، وحمدنا الله تعالى بتيسير ذلك الأمر العسير وتحصيل ذلك المهم الخطير حمداً يوافي نعمه وشكراً يكافى كرمه على أن أداءها فريضة مشكلة وإحصاءها خارج عن الطاقة البشرية مقرين بالعذر والتقصير راجين الاعانة منه في طاعته إنه على ذلك قدير حسب ما ورد في الأحبار من الأحبار أن اعتراف العبد بقصور خدمته لمولاه عند الغفلة سهواً أو من عدم الاقتدار سعياً معدود من أحسن العبادات والقبول موقوف على رضائه حال التضرع في الخلوات.

اللهم يا رب الكعبة والعرفات ويا نور الأرض والسموات أنصر من نصر الدين واحفظ من حفظ المسلمين واكتب السلامة على كافة الغزاة وعامة المجاهدين والحجاج والمسافرين في برّك وبحرك يارب العالمين وفرحنا بها نهاية المسرة وبشنا بذلك غاية البشاشة وابتهجنا من إحياء مراسم آبائكم العظام والسلوك بمسلك أجدادكم الكرام روّح الله أرواحهم وجعل أعلى غرف الجنان مكانهم في إظهار المحبة لسكان الأراضي المقدسة من الفرق الإسلامية عملاً بمدلول والحب يتوارث واهدائكم لنا ولسائر السادات والفقراء والصلحاء والعلماء المسرورين بما قال رسول الله عَيْنَة «خيار أمتى قوم يضحكون جهراً من سعة رحمة ربهم ويبكون سراً خوف عذاب ربهم بالغداة والعشي في البيوت

الطيبة يدعون بالسنتهم رغبأ ورهبا ويسألون بأيديهم خفضا ورفعا مؤنتهم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم كثيرة». الحديث. تسعة آلاف فلوريات الجديدة بالسكة المحمدية من أنفال تلك البلدة العظيمة المعينة تقسيمها في مراسلتكم اللطيفة فعملنا بحسب الإشارة الشريفة فقبض كل واحد من المستحقين كل القبض، وقال الناظرون عليها النرجس الأصفر خير من الأبيض وامتلأت أكف الفقراء من الذهب الأصفر فصاروا كطالبي الأكسير الواصلين إلى الكبريت الأحمر داعين لكم بخلوص الجنان راجين قبوله من الله الملك المنان كما قال عليه السلام: « دعاء المحسن إليه للمحسن لا يرد »، حامدين الله على أنعمه في الأيام وساعاتها عملاً بما قال عليه السلام: «الحمد على النعمة أمان من زوالها. والمسؤول من فضل الله الكامل أن ينالكم خير الدارين العاجل والآجل كما نقل عن النبي عُلِيُّهُ: « جنة عدن في السماء العليا لا يدخلها إلا نبى أو صديق أو إمام عادل » آخر الحديث. والملتمس من جنابكم السامي أن يحيط علمكم على أموال فقراء هذه الديار بالأصل والفرع ويزيد لطفكم على الضعفاء المتمكنين بواد غير ذي زرع ابتغاء لمرضاة الله يوم معاده كما قال عليه السلام: « خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير الايمان بالله والنفع لعباده »، وبعثنا مع الحاجي زين الدين المشار إليه قدوة الصلحاء والمتورعين مولانا نجم الدين السيوطي زاد الله تقواه لينوب منابنا في تقبيل سدتكم السنية، وتلثيم عتبتكم العلية، وأتحفنا لخدمتكم برقع باب مكة المعظمة والأقمشة الهندية المنوعة سبع طقوزات وعشرين شاشاة المبلولة بماء زمزم ورأس رمكه معلمة طائرة في الهواء كحمامة الحرم فالمرجو من نواب أبوابكم العاليه الانعام بالقبول والعذر عند كرام الناس مقبول. أدامكم الله وأيدكم بالدولة القاهرة والسلطة الباهرة إلى يوم الدين آمين »(١).

ورسالة السلطان الفاتح إلى شاه فارس وجواب الأخير عليها لا يختلفان كثيراً على الرسائل المتقدمة (٢).

اصطلح المؤرخون على اتخاذ فتح الاتراك للقسطنطينية في ٢٩ مايو سنة ١٤٥٣ بداية للتاريخ الحديث. ومن الجلى أن حوادث التاريخ سلسلة متصلة الحلقات يأخذ بعضها بعجز بعض يؤثر سابقها في لاحقها ويتأثر لاحقها بسابقها. ولكن من أحداث الزمن أحداثاً تميزت بالعظم والبروز والبهر تقف في هذه السلسلة الطويلة من تاريخ الإنسان أعلاماً بارزة فتتخذ محطات أو فواصل بين عهد وعهد، كما أن من طبيعة الإنسان الميل إلى تقسيم المسافات الطويلة وتجزئة المراحل الشاسعة تحديداً للنظر وتسهيلاً للدرس.

وقد كان فتح القسطنطينية سنة ١٤٥٣ من أعظم الحوادث شأنا في تاريخ الإنسان وأبعدها أثراً

<sup>(</sup>١) فريدون بك، المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

فى مصايره وتطور حياته إذ هاجر بعده كثير من علماء الروم إلى الغرب وبخاصة إيطاليا ونشروا فيها معارف اليونان القديمة وكان ذلك من بواعث النهضة الحديثة فى أوروبا. ولو أن هؤلاء العلماء بقوا فى مواطنهم بالقسطنطينية واليونان للقوا من السلطان الفاتح من التقدير والتشجيع أضعاف ما لقوا من أمراء أوروبا. وسنرى فيما يأتى من صفحات هذا الكتاب عظم رعاية الفاتح للعلوم والفنون وتوافد العلماء إليه من الشرق والغرب.

ومهما يكن من شيء فإن السلطان الفاتح بفتحه القسطنطينية قد خلد اسمه في التاريخ، يذكره الدارسون والمتعلمون إلى آخر الدهر وان اختلفت نظرة الإسلام والنصرانية إليه واختلف تقدير الشرق والغرب له.

وبعد، فإن المسلم ليدخل اليوم في مسجد السلطان محمد الفاتح باستنبول فيكون أول ما يروعه من هذا المسجد جبينه الوضاح الأبلج وقد نقش عليه هذا الحديث الكريم: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» فتخشع نفسه ويخفق قلبه وتطوى في ذهنه آماد الزمن وتمر به الذكر بين محمد بن عبدالله الذي أنطقه الوحي بهذا الحديث وبين محمد الفاتح الذي حقق هذا الحديث فلا يملك إلا أن يقول: سبحانك ربي أية معجزة قد تمت! (١).

فأما النصارى فى الغرب فقد صعقهم الخبر، وانتابهم الشعور بالفزع والخوف، والخزى والألم، وتجسد لهم خطر المسلمين متمثلاً فى الأتراك، وتهديدهم لأوروبا النصرانية. وتوجسوا، بل توقعوا أن يكون انتصار محمد الفاتح هو باكورة التوغل فى أوروبا، فأخذوا يتتبعون خطواته وحركاته بقلق، وإهتمام، وعظمت فى أعينهم من جديد أهمية القسطنطينية، وخطورة قيمتها. ومازالت تراودهم الأحلام فى عودتها، ومازالوا يعدُّون العدة، ويحيكون الدسائس لإخراج الترك، والإسلام من البلقان، رغبة وأملاً فى عودة قسطنطينوبول إلى أحصانهم.

از دادت شهرة العثمانيين من الناحية العسكرية بعد فتحهم المدينة المنيعة.. وقد كتب حاكم « غلطة » في رسالة كتبها بعد أن تحولت القسطنطينية إلى استانبول بنحو شهر فقال:

« . . إِن السلطان محمد الفاتح يهدف إلى أن يكون سيد العالم وأنه قبل أن تمضى سنتان سيزحف إلى روما . . فإذا لم يأخذ النصارى حذرهم ، أو تحدث معجزات ، فإن مأساة القسطنطينية ستتكرر في روما . . »

# أوروبا عقب الفتح المبين،

 آنذاك الملك المنتصر، حيث كان هو الذي أنهى الحروب الطاحنة مع انجلترى لصالح فرنسا، تلك الحروب التي عرفت في التاريخ بحروب المائة سنة.

أما انجلترى فقد كان يجلس على كرسى العرش فيها هنرى السادس، وكان العديد من ولايات فرنسا تخضع للحكم الانجليزى. وكانت انجلترى نفسها تنهكها الحروب المحلية التى استمرت خمس وثلاثين سنة فيما بين «يورق» و«لانكستر» تلك المنطقتين المتنافستين على زعامة البلاد، ومقدراتها.

ولكن دول الدنمارك، والسويد، والنرويج فقد كان يجمعهم اتحاد القالمار، وكانت تنهكهم هم أيضاً حركات الانفصال، واعادة الاتحاد مما خلق نوعاً من عدم الاستقرار في البلاد، وكانت السويد تُلح في طلب الإنسلاخ عن هذا الاتحاد.

وفى ألمانيا، كان فريدريك الثالث الذى ينتمى إلى سلالة أسرة هابيسبرغ الشهيرة يحكم حكماً مطلقاً. ولم تكن «هابسبورغ» هذه سوى قرية صغيرة فى سويسرا، ومؤسسها الأصلى هو دوق الإلزاس. وقد تمكن حفيده رادبو سنة ٢٠١٠م = ١١١ه من تكوين وتأسيس عرش هابيسبورغ. وعند فتح القسطنطينية، لم تكن النمسا تعرف حتى النظام الملكى، أو الملكية، بل كانت دوقة تعيش النظام الاقطاعى بكل معانيه. وتمكنت ألمانيا أن تستفيد من كل هذه الأوضاع وتؤسس امبراطورية ألمانية.

أما روسيا فقد كان يحكمها أمير موسكوفي يسمى «كورواسيل» وقد استفاد الروس من الخلاف الناشب بين خانات التتار، ولم يقدموا لهم الجزية التي كانت مفروضة عليهم، بل نازعوهم السلطة وبدأوا في تهديدهم. ولم تكن هناك أي علاقات بين روسيا وأوروبا خلال هذه الفترة تقريباً. وأن خان القرم «مشكلي غراي» هو الذي سعى لإقامة علاقة بين الروس والعثمانيين. فقد كانوا مازالوا يعيشون في شمال شرق أوروبا حتى ذلك الحين.

وكان على رأس الحكم في لهستان قاذيمير الرابع وهو ينتمي إلى سلالة من يسمون بـ « ژا ژالون » أو « ياكه لون » . وكان هذاالحاكم يتمتع بعلم ، وخبرة ، وحنكة كبيرة ، ومع أن نصف پروسيا كان تحت سيطرته وإدارته ، وكان النصف الآخر يقدم له الجزية ، إلا أن ياكه لون عند الفتح كانت داخل روسيا ، وسوف تُعرف فيما بعد في التاريخ العثماني باسم لاتفانيا .

كان فترة حكم هذه الأسرة في لهستان هي العصر الذهبي لها، وكانت بوهميا، ومملكة الجيك مازالتا تعيشان فرحة الخلاص من القلاقل والدمار الذي تخلصت منه في أعقاب انتهاء الحروب التي ظهرت فيها مع بداية دخول المسيحية إلى هذه المناطق، وعند الفتح كان العرش فيها يجلس عليه ملك يُسمى البير.

وكانت المجر مازالت تعيش فحاض معركة «وارنه» وما ترتب عليها من دمار تحت حكم ملكها «لاديسلاس» الخامس. والمعروف أن جان هونياد قد أنقذ من الموت باعجوبة في هذه الحرب. وأعقبه على الحكم لاديسلاس هذا.. ثم تلاه «ماتياس قورون» ابن هونياد.

أما في أسبانيا، فقد كانت الصورة هناك في منتهى الغرابة، ففي الوقت الذي كانت مناطق شرق أوروبا تشهد ميلاد دولة إسلامية فتية مع فتح القسطنطينية. . كان المسلمون يخرجون من الأندلس، أي أنهم على وشك الخروج من أوروبا، ولم يبق منهم في الأندلس سوى حكومة غرناطة. أما الحكومات المسيحية فقد كانت تسيطر على «قشتالة»، و«الأرغون»، و«البورتغال» و«ناوار».

وفى شمال أفريقيا، لم يكن هناك سوى الحفصيون الذين استقروا فى تونس بعد الحروج من الأندلس، وكانت معالم الزوال تبدو فى كل أركان دولتهم. وإن كانوا يملكون قوة بحرية كانت تشكل أعمال قرصنة يهددون بها إيطاليا..

هذه هي الحالة التي كانت عليه دول أوروبا، وشمال أفريقيا أثناء الفتح . . وقد رأينا صدى هذا الفتح المبين في مصر والحجاز وإيران .

ومن هذا المنطلق قلنا أن نصارى الغرب قد صعقهم الخبر، وانتابهم الشعور بالخوف، والفزع، بل والخزى والألم . . وتوقعوا أن فتح القسطنطينية سيكون باكورة التوغل في أوروبا . . وقد صح توقعهم . . وأصبحت استانبول الجديدة عاصمة لإمبراطورية وصلت حدودها مشارف مدينة فينا .

#### ثانيا: استانبول خلال العصر العثماني

أدى فتح استانبول إلى تكريس إنتصار الجانب الذى كان يؤيد الفتح، وهو الحزب الذى ساند السلطان محمد الثانى ضد الصدر الأعظم الذى كان قد خلّفه له والده وراد الثانى، فقد أكسب الفتح «الفاتح» هبية عظيمة، وأصبح طليق اليد فى التصرف. فكما نحى سابقا إسحاق باشاعن السلطة المركزية، فقد حان الدور على خليل باشا الجندرلى. وقد أثبت الفتح أن الصدر الأعظم لم يكن على حق. وها هى الفرصة قد حانت للتخلص من رجل واسع النفوذ، ولم تعد لسياسته جدوى، وتشكل شعبيته بين صفوف الانكشارية مصدر قلق له . فأصدر السلطان أمراً بعزل خليل باشا، بل وإعدامه بعد أربعين يوماً من الحبس فى يوليو ٣٥٤ ١ م ـ ٥١ هم وعين مكانه زاغانوس باشا وبهذا أنهى سيطرة عائلة جاندرلى على منصب الصدر الأعظم أو الوزير الأول منذ ظهوره .

وقد أدى هذا الفتح المبين إلى إعادة النظر في علاقات الباب العالى مع كافة الدول والجاليات المقيمة في المدينة. الجنوبين في غلطة، فأمر على الفور بهدم الحصون، وتسليم الأسلحة، وأمن الناس، وترك لهم كنائسهم وممتلكاتهم. ومنحهم حرية التجارة. وعقدت البندقية وفاقاً، واتفاقية صداقة في ١٨ ابريل سنة ٤٥٤ م ١٥٥ هم أمنت بمقتضاها حماية سفن وممتلكات رعاياها في الإمبراطورية العثمانية، وحرية دخول الموانئ والخروج منها، وحق التجارة في مقابل دفع الضريبة.

وسرعان ما أن تبدأ التغييرات، بالنسبة للمستعمرات اللاتينية فالسلطان الذى أصبح صاحب أسطول هام، يأمر خلال صيف ٤٥٤ ١م - ٨٥٨ه بتغلغل سفنه فى البحر الأسود، كما تعمل البحرية فى بحر إيجه، على أن الشاغل الحقيقى له كان البلقان، فكان على السلطان أن يوطد نفوذ السلطنة بشكل دائم على الدانوب.

مكث السلطان في ادرنه حتى عام ١٥٥٧ م - ١٦٨هـ، وكان يذهب من حين إلى آخر إلى وستانبول، ليتفقد تقدم عملية تشييد السراى الجديد، والسوق المغطى ، وأعمال توصيل المياه . . ويعين حمود باشا محل الصدر الأعظم زاغانوس (١٥)، وتسقط المورة، وصربيا، فيما بين ١٤٥٨ - ١٤٦٠ = 8.7 م - ١٦٦٨هـ يضم سينوب، وطرابزون . وتدور رحى الحرب،

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العثمانية، الجزء الأول، إشراف روبيرمانتران، ترجمة بشير السباعي دار الفكر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١١٩٩٠. ص١٢٩.

والصراع بينه وبين الغرب المسيحى خلال سنوات ١٤٦٣ . ١٤٧٠م = ٨٦٨ . ٥٧٨ه، ويخرج منها منتصراً في الأغلب، والأعم. وبعدها، بل خلال نفس الفترة وحتى سنة ١٤٧٤م ـ ٩٨٩ه يتجه نحو الجبهة الأناضولية، ويقضى علي دولة الشاة البيضاء «الآق قوينلى». ويحسم النزاع مع الجريين والمولد الحيين لصالحه، وينتصر علي الإيطاليين. وتتنازل له الجمهورية عن العديد من المناطق، وتدفع البندقية له الدين المتراكم، ومبلغاً محدداً كل سنة في مقابل حرية التجارة.

كان محمد الفاتح، وهو في غمرة الانتصارات العسكرية لا يهمل تنظيم الدولة، فكان عليه أولاً، فان يدعم سلطته الشخصية. فمن هنا رأى أن يعين الصدر الأعظم دائماً من القُولات «عبيد السلطان» ولم يعودوا أفراداً منتمين إلى أسر عريقة كالجندرلية. ووضع الفاتح نصب عينيه أن تُصبح إستانبول هي عاصمة الإمبراطورية، وأن تكون عاصمة قوية بمعنى الكلمة، فأعطى دفعة لتتريك المدينة، ومنح الطوائف غير المسلمة تنظيماً مركزياً يهيمن عليه بطريرك مقيم في استانبول، كما حدث نفس الشيء عند الفتح بالنسبة لليونانيين، ففي عام ١٤٦١م - ١٦٨ه جرى نقل المطران الأرمني يواكيم إلى العاصمة، ومنحه لقب البطريرك. ولم يكن له دافع من وراء ذلك سوى الرغبة في تأسيس نظام متماسك على نطاق الدولة.

ويمكن قول نفس الشيء بالنسبة للدستور = «قانون نامه» الشهير، فقد كان عدد القوانين العرفية التي إعتمدها السلطان محمد الفاتح هاماً، بما يكفى لإلزام السلطان بإصدار مدوَّنة حقيقية للقوانين العرفية خلال الشطر الثاني من القرن الخامس عشر.

ينظم الدستور الجديد العمل في كل مناحى الحياة؛ من سك العملة، والملاحات، ونظام الأرض، والضرائب، والنظام الجمركي، والأسواق، والموانيء. وأصدرت مدونته الأخيرة التي تتكون من ثلاث إصدارات تُعالج قانون العقوبات، والوضع القانوني للإقطاعات الزراعية، وأمور الفلاحين المستقرين، والبدو الرحل، وسكان بعض الأقاليم البلقانية . . الخ

وهكذا أصبح الأساس القانونى = الحقوقى للدولة العثمانية منذ زمن السلطان الفاتح يستند على دعامتين ؛ القانون الإسلامى = الشريعة والأعراف الحقوقية للسكان الذين ضمهم العثمانيون عبر فتوحاتهم. ولم يكن الدافع وراء الإعتماد على الأعراف للسكان إلا محاولة العدل بين الرعيّة، وأملاً في أن يؤدى ذلك إلى الحد من المقاومة التي يواجهونها.

ولم يترك الفاتح، العاهل العثماني، سلطاناً مطلق الصلاحيات، لا تشكو سلطنة من أية معارضة. بل جعل السلطة التي يمارسها العاهل العثماني تكبحها عند الضرورة - التقاليد القانونية والحقوقية للسكان المسيحيين، ومن شأن فتاوى شيخ الإسلام أن تحد من سلطاته، وكما أن السلطان لا يستطيع

أن يتعدى على الحدود الشرعية، فإنه كذلك لا يستطيع التصرف بشكل مماثل مع العرف الحقوقى، ولم يكن في مقدوره الإلتفاف على هذا الأخير. والشيء الحضارى المدهش هو أن عاهل إستانبول، كان حريصاً كل الحرص، على مراعاة القوانين المميزة للسكان الذين يختلف دينهم عن دينه. وهكذا، فإن قوة السلطان التركى الأعظم لم تكن حرة طليقة، أو تكن بعيدة عن أن تكون حرة من القيود (١).

# السلطة المركزية : القصر الإمبراطوري ؛

القصر الإمبراطورى هو روح الإمبراطورية، ويتكفل بالخدمة فيه عدة آلاف من الآشخاص. وبما أن السلطان هو عماد البنيان السياسي والإجتماعي، فإن الموقع المادي للسلطة؛ هو مقر البلاط، وكذلك مقر الحكومة، والإدارة المركزيين، يوجد حيث يوجد السلطان، أي بشكل إعتيادي في قصره، في العاصمة.

وفي عهد محمد الفاتح تُصبح استانبول مقر إِقامة العاهل، وعاصمة الإمبراطورية، وتحل بذلك محل بورصة، وأدرنه.

أقام محمد الفاتح في استانبول في البداية قصراً، يبقى بعد سنوات قليلة القصر العتيق، أقامه في مكان ساحة «تاورى» القديمة، في موقع جامعة استانبول الحالية، في حي بايزيد. وبعد ذلك بوقت قصير، وبعد أن بني السراى الجديد، في موقع يُتيح دفاعاً أسهل، هو موقع اكروبول بيزنطة العريق، على الرأس المرتفع المهيمن على الخليج الذهبي، ومضيق البوسفور، وبحر مرمره. ينتقل إليه، ولأنه بُني قريباً من بوابة المدفع، فيُسمى بدلاً من السراى الجديد، به (سراى طوب قابي) أى سراى باب المدفع. ويكون قصراً للسلطان ويظل كذلك حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى. الثالث عشر الهجرى.

والواقع أن المقر الإمبراطورى (\*)، قلما يشبه القصور الملكية في دول أوروبا.. فهو يشكل نوعًا ما مدينة داخل العاصمة، مطوقة بأسوار، وأبراج عالية.. ويتألف سراى الحكم من مجموعة كبيرة من المبانى المختلفة، اللازمة لإدارة شئوون الدولة.. متناثرة حول الأحواش، أو وسط الحدائق الغناء.. يعمل بها عدة آلاف من الأشخاص الذين يتولون وظائف من شتى الأنواع.. وكلها مسجلة بشكل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص: ١٧٠٠.

<sup>( \*\* )</sup> المقر الإمبراطورى؛ تشير إليه الكتابات، والمراسلات التاريخية بالعبارات الرسمية التالية: العتبة السنية، عتبة السعادة، در السعادة، در السعادة، دار السعادة، در السعادة، دار السعادة، در السعادة،

منتظم، ولهم كشوف مصاريف ضمن مصاريف البلاط. وهؤلاء الأشخاص هم الذين يقومون بالخدمات الداخلية، والخارجية للقصر الهمايوني (١٠).

#### الديوان:

كانت قاعة الديوان وملحقاتها موجودة في الحوش الثاني للقصر، وتُشكل مقر الحكومة. والديوان مصطلحاً يُشار به إلى المجلس المشكل من كبار مسئولي الدولة، في البداية كان السلطان هو الذي يرأس هذا الديوان. ومنذ عهد الفاتح ونحو عام ١٤٧٥م ـ ١٨٦٢ه تولى الصدر الأعظم هذه المهمة. وكان السلطان يتابع ما يدور في الديوان. وكان الديوان يجتمع أيام السبت، والأحد، والأثنين والثلاثاء من كل أسبوع. وبعد المجلس جرت العادة، أن يتوجه الصدر الأعظم بصحبة أعضاء الديوان الرئيسيين (الوزراء.. والكتاب..) للاجتماع بالسلطان لعرض الأمور الأكثر أهمية.

والديوان إلى جانب تسيير الأمور السياسية والعسكرية، كان يلعب دور محكمة عدلية عليا.. وكان من حق أى من الرعية أن يعرض شكواه على الديوان. كما كان هو الذى يجرى المفاوضات مع السفراء الأجانب ويرعى استقبالاتهم الرسمية.

كان الصدر الأعظم هو الوكيل المطلق للسلطان، وهو المفوض من قبله التسيير أمور الدولة، والرعية . وهو بهذا يعتبر الشخصية الثانية في الدولة . وهو الذي يحكم الإمبراطورية ، ويرأس الاجتماعات التي تصرف فيها الشئوون الجارية . . وهو الذي يتولى تعيين كبار المسئولين في المناصب السياسية ، والعسكرية العليا ، ويتولى قيادة الجيش عندما لا يشترك السلطان بنفسه في الحملة . وبمساعدة قاضيين للمجيش . قاضي عسكر الروميلي ، وقاضي عسكر الأناضول ) يصدر الأحكام بإسم السلطان ويرأس كل يوم جمعة ديواناً خاصاً بالأمور المتصلة بالشريعة مع شيخ الإسلام وبعد الجلسة يتفقد الأسواق . . كما أنه هو المسئول عن النظام في العاصمة . . ولهذا كان يعقد كل يوم أربعاء ، ديواناً مخصصاً للشئون البلدية في استانبول (٢) .

وهو المسئول عن هيئة الدولة (\*) وسترى هذا بالتفصيل في القسم الحضاري.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٧٣. (٢) تاريخ الدولة العثمانية، ص٢٧٦ - ٢٨٣.

<sup>(\*)</sup> كانت هيئة الدولة في عهد محمد الفاتح تتكون من ؟ ١ . الوزراء ٢ . قضاة الجند . ٣ . الكتاب (دفتر دارلر ٤ . حامل الأختام . كان عدد الوزراء في زمن الفاتح قد وصل إلى أربعة وزراء . يرأسهم الصدر الأعظم الوتيل المطلق للسلطان . ولذلك هو المرجع مع الوزير المختص في شئون الدولة . ويمثل قضاة الجند الركن الثاني في الإدارة . يتقدم قاضي الروميلي على قاضي الآناضول . أما الكتاب فهم المسئوولون عن الأحوال المالية ، وإمساك الدفاتر ، وتسجيل الدخل والمنصرف . وحاملوا الاختام هم المنوط بهم ، حمل أختام السلطان ، ووضع الطغراء على المكاتبات الرسمية .

أدوات السلطة: القوات المركزية؛ الأنكشارية (\*)، وقوات الباب: الأنكشارية:

كانت قيادة هذه القوات، وجزء هام من القوات المسماه عبيد الباب (قابي قوللرى) توجد في العاصمة، قرب السلطان. وهم عبارة عن ميليشيا دائمة، مجندة من صفوف الديوشيريمه (\*\*) وتمثل مرتباتها المالية أحد البنود الرئيسية لإنفاقات الدولة. وقد وصلت في سنة ١٥٦٧ - ٩٧٥ هـ إلى نسبة ٢٤٪ من هذه الإنفاقات.

تمثل قوات القابي قوللرى قلب الجيش، وهم العنصر الأكثر احترافًا والأحسن تدريباً، والأفضل تسليحاً، والأكثر التصاقاً، وارتباطاً بالسلطان. هم قوة مشاة مطيعة، وملتزمة. هم قوة الإنكشارية الشهيرة، وعددا من أسلحة الفرسان التي تتميز بهيبة أعلى بكثير، ولا إنفصال بينهما على الإطلاق.

وقد أضاف السلطان محمد الفاتح إلى إنكشارية العاصمة قوات أخرى «السيكبان» والتي كانت تشكل الحرس الخاص به، ثم أضيف إليها فيما بعد الوحدات المسماة بالآغوات «أغا بلوكلرى»..

وكانت هذه المجموعات؛ تقسم إلى «بلوك، وأورطه، يرأس إحداها الد شوربجي باشي» مدير الأمن والأخرى «الياياباشي» رئيس المشاة و«الصوباشي» مدير البلدية، وكان مساعد القائد يُسمى «أوضه كتخدا سي» معتمد الوحدة، ويساعده «أوضه باشي» رئيس الوحدة.

(\*) الانكشارية: Yeniceri مصطلح عسكرى كان يُطلق على الجنود الموظفين في الدولة العثمانية قبل سنة ١٢٤١ه = ١٨٢٦ م. وكان تحت امرة السلطان مباشرة ومرتبطين به شخصياً. ومن هنا كان يطلق عليهم أيضاً لقب (عبيد الباب). كانوا من المشاة المرتزقة. أول من كونهم وكان له نفوذ عليهم هو الصدر الاعظم قره خليل الجندرلي. كانوا يقيمون في معسكرات دائمة خاصة بهم. ويُقال أن أول من أطلق عليهم اسم (اليني چرى) هو الشيخ (حاجي بكناش ولي) حيث باركهم ودعى لهم بالبركة. كان لهم دور كبير في إتساع رقعة الدولة العثمانية، كما كان لهم دور كبير في زلزلة كيانها. تم القضاء عليهم في مذبحة تُشبه مذبحة المماليك في مصر.مهما قبل عنهم لا يمكن اغفال دورهم في خدمة الدولة العثمانية، وفتوحاتها إيان عصور السلاطين العظام. «المؤلف»

(\*) الديوشيرمه: DEVSirme مصطلح عسكرى، وإدارى كان يطلق على أبناء المسيحيين الذين كانوا يجمعوا من البلدان المسيحية التى يتم فتحها حديثاً وخاصة مناطق البلقان للعمل فى السراى وفى الجيش الانكشارى وكانت بعض الاسر العريقة تسعى إلى الحاق واحد من أبناءها فى هذه الزمرة. كانت تتلقى تعليماً دينيا، وأدبياً، وعسكرياً، وكيفية التعامل مع السلطان وشئوون الدولة، وصل البعض منهم إلى منصب الصدر الأعظم. كانت لهم معسكراتهم وكلياتهم الخاصة بهم. يتشكل منهم ركاب السلطان وخاصته، وكان يطلق على رئيسهم ( دوشيرمه أغاسى) أى آغا الدوشيرمه. وكان يصدر بشأنهم فرمان السلطان يحدد كيفية جمعهم، وتعليمهم، والحاقهم بالقصور والسرايات السلطانية. كما كان يُعين من قبل السلطان أيضاً الموظف المتوط به جمعهم، ويصدر له فرمان أي أمر سلطاني بذلك. ( المؤلف)

وعلى رأس قوة العاصمة يوجد آغا الانكشارية القوى، وهو قول «عبد» من قولات السلطان، وهو محاط بعدد من الضباط يشكلون ديوانه.

والسيكبان باشي . فهو يقود ٢٤ وحدة من هذه القوات . ويلازمه ، القول كتخداسي . معتمد . أو وكيل القول . . وقائد وحدته الأولى ، والرئيس الفعلى للإنكشارية في المعركة .

وعلى النسق المتبع في الجيوش العثمانية، فإن جنود الانكشارية يربون على الولاء، والإنضباط الكامل. وفي البداية لم يكن يُسمح لهم بالزواج. وكانت قواتهم تسكن في ثكنات خاصة بهم، وحسب نظام دقيق فيما بينهم. ويجري الحفاظ على الحماس الديني لديهم. وكانوا جميعاً - تقريبا - أعضاء في الطريقة الصوفية البكداشية (\*).

وكانت قوات الإنكشارية في العاصمة استانبول تقوم بحفظ الأمن، والنظام العام، ويشاركون في إطفاء الحرائق، كما يشاركون في حماية الديوان.

وكان للأسطول العثماني قواته المتمركزة في العاصمة استانبول، وكان مكلفاً بمساعدة جيش السلطان. ويتم تجهيزه في ترسانتي غاليبولي وغلطه. ويرأس الأسطول، والترسانة الأخيرة القابودان باشا(١).

#### القوام السكاني وتتربك العاصمة استانبول:

كما سبق القول، كانت تسكن العاصمة البيزنطية جماعات سكانية ذات أصول ومذاهب دينية شديدة التباين؛ فكان بها سكان من أصل لاتيني، ويوناني، وأرمني، وجماعات من أصل بلغارى أو صربي، وكانت الجماعات اليونانية، واللاتينية هي الأكثر عدداً. ومن حيث الجوهر، فإن السكان المسيحيين الذين بقيوا في استانبول بعد الفتح سنة ٢٥٠ ١م ـ ١٥٠ هـ هم نتاج السياسة العثمانية الخاصة بنقل السكان. وينحدر السكان الجدد من مختلف أقاليم الإمبراطورية. وقد وصل عدد الأسر

<sup>(\*)</sup> البكداشية: اسم لطريقة صوفية، وقد اشتق هذا الإسم من اسم مؤسسها (حاجى بكتاش ولى)، ويرجعها البعض إلى حضرة سيدنا على (رضى الله عنه) هو وأولاده. وقد ولد حاجى بكتاش ولى فى نيشابور سنة ١٤٥ه. وفى سنة ١٨٥ه أشار عليه الشيخ أحمد يسوى بالتوجه إلى الأناضول. وسافر إليها واستقر بمكان بالقرب من قيرشهير وارتحل الى العالم الأخر سنة ١٣٥٨ه. وقد انتشرت هذه الطريقة فى القرى والمراكز أكثر من المدن. وله دور كبير فى توطين الترك فى قرى الأناضول. معظم أفكارها باطنية ولابد من المرشد، وكل تشكيلاتها سرية، وغير معلنة للجميع. كانت تستخدم مجموعة من الرموز والإشارات الخاصة بها. انتشرت بين الانكشارية فى الجيش العثمانية. ووصل الأمر أن إنتسب إليها بعض السلاطين العثمانيين. وقد انقسمت الى عدة أفرع تختلف عن بعضها البعض فى الرموز والإشارات والإشارات والمراسم والذكر الخاص بكل منها. «المؤلف»

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢٨٧. ٢٩٤.

المسلمة ١٤٧٨م. . . . هـ حوالي ٩٥١٧ في مقابل ١٦٢٥ أسرة مسيحية و١٦٤٧ أسرة يهودية أي اجمالي ١٦٣٢٦ أسرة .

# إستانبول فيما بين سنة ١٤٥٣ . ١٥٢٠ م. ٨٥٧ هـ الأحداث السياسية (\*)

سارت الأيام التي أعقبت الفتح في قلاقل، وقد أصدر الفاتح في اليوم الثالث بوقف كل هذه الانتهاكات. وأقيمت احتفالات حاشدة لمدة ثلاث أيام ابتهاجا بالنصر العظيم، فمُدَّت الموائد للمجاهدين، وعَمْت الفرحة، وبعدها صدرت الأوامر المشددة بإنسحاب القوات البرية والبحرية إلى أماكنها، ومُنع الجنود منعاً باتاً من التجوال في المدينة. وأعلن السلطان الحرية الكاملة لممارسة الحياة الدينية، واليومية بشكل حر، وفتح المجال أمام الهاربين للعودة، وللمختبئين بالظهور، وحرية التجول مكفولة بالكامل أمام كل المدنيين، ومن كل الطوائف والأديان.

فعاد الجميع إلى ممارسة الحياة الطبيعية، وأنعم على الروم بالبقاء في المدينة، ووطَّن أسراه على سواحل الخليج، وأحسن معاملة كل الطوائف الدينية. وإن خص الذين كانوا يعارضون إتحاد الكنيستين بشيء من التفضيل.

وعقب صلاة أول جمعة (١ يوليه سنة ١٥٥ م م ١٥٥ه) أقامها الفاتح في جامع الآيا صوفيا، أعطى إشارة البدأ في إعمار المدينة، وقد تحولت في ظل الحكم الجديد بعض الأديرة، والكنائس بمحض إرادة أصحابها إلى مساجد وجوامع، وإن جرت وفقاً لخطة إعمار المدينة، وإنشاء الأحياء التي يقطن بها المسلمون ولم يُبعد السلطان محمد الفاتح الأهالي المسيحيين عن دائرة إهتماماته، فقد ترك لهم العديد من كنائسهم ذات الطابع الخاص، وأمرهم بإختيار، وإنتخاب من يحل محل البطريرك انسطاسيوس الثاني Anastasios II الذي استقال من البطرياركية .

وقد أراد الفاتح، بهذا التصرف؛ أن يخلق نوعاً من التفاهم بين المسلمين والمسيحيين في المدينة من ناحية، وأن يجذب الروم للحياة بها، بل ويحبب إليهم الإقامة في ربوعها.. فإجتمع الأساقفة، والرهبان والأهالي وانتخبوا بطريكاً لهم. وعقب الإختيار دعاه السلطان إلى مائدته، وألبسه تاج البطرياركية، وعند إنصرافه رافقه السلطان، وودعه حتى الباب. وخصص له كنيسة الحواريين لتكون مقراً له. وكانت المحاولات الأولى في الإعمار، هي إعادة ترميم أسوار المدينة. وكلف قاريشديران سليمان بك، الذي كان متوليا رئاسة بلدية (صوباشي) بورصة للقيام بمهمة تنظيم المدينة، وترميم ما

<sup>( \* )</sup> تم الإعتماد الأساسي في هذا القسم على مادة « Istanbul » في دائرة المعارف الإسلامية الطبعة التركية. جد ٥ / ٢ طبعة سنة ١٩٦٨. ص ١١٩٩.

تهدم أثناء الحرب. وعين خضر بك چلبى قاضيا للمدينة. وأمر قواد البلوكات، والسناجق بالإسراع بتنظيف الخنادق، ورفع كل هذه المخلفات. وكلف سليمان بك هذا بتسهيل مهمة عودة الروم الهاربين من إستانبول إليها، والعودة إلى ممارسة فعالياتهم المهنية والحياتية. وقد تمكن هذا الرجل من إعادة خمسة آلاف أسرة من الأناضول والروميلي إلى استانبول، ولم ينته شهر سبتمبر بعد. وكان يوقع أمر الإعدام على من يرفض العودة، أو المجيىء إليها. . وصدرت الفرامانات بتمليك، وتملك المنازل والأراضي اللازمة للبناء كهبة من السلطان.

ترك السلطان محمد الفاتح استانبول، متوجهاً إلى قصره في أفرنه في الحادى والعشرين من حزيران يونيه، وترك بها قوة من الإنكشارية قوامها ، ، ٥ ا جندى للحفاظ عليها . . ولم يكن تغيب عن عينيه قط متابعة أعمال الإعمار، حتى وهو بعيد عن المدينة . وقد أرسل الأوامر المشددة للإسراع في العمل وهو في فيليبه سنة ٤٥٤ ام - ٨٥٨ه. وعندما عاد إلى إستانبول، وجد أن أوامره قد نفذت . وأن الأسوار قد رقمت بالشكل اللائق بالعهد الجديد . وأمر بان يُشيّد القصر العتيق ليكون مقراً له، وأن يكون بجواره قلعة داخلية «يدى كوله» . كما أمر بأن يُستخدم الأسرى في أعمال الإعمار، والتشييد نظير أجر يومى قدره ست أقجات، وقد هدف من وراء هذا القرار ؛ إلى جانب تأمين والتشييد نظير أجر يومى قدره ست أقجات، وقد هدف من وراء هذا القرار ؛ إلى جانب تأمين بذاته يشجع على الهجرة إلى المدينة، والإستقرار بها، وممارسة شتى أنواع النشاطات التجارية، والصناعية، والمهنية، والحرفية . وكان السلطان والصناعية في المدينة ، وكان يحض الوزراء، ورجالات الدولة، وأركانها على الحذو حذوه .. والاجتماعية في المدينة . وكان يحض الوزراء، ورجالات الدولة، وأركانها على الحذو حذوه .. فتبارى آصحاب الخير، والقدرة في إنشاء الجوامع، والمساجد والمدارس . والخانات في شتى أنحاء المدينة . وقد وعَد الذين يفدون إلى المدينة بمحض إراد تهم بتمليكهم المنازل، والقصور التي يشيدونها .

كما وهب الخانات الرومية التي آلت إلى خزينة الدولة إلى المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة من المسلمين، والمسيحيين، واليهود، ومُنحَت الأراضى الزراعية إلى الفلاحين الذين استجلبوا من القرى في الأناضول والروميلي. وعدّت هذه الخانات، والمباني، والأراضى من الأوقاف كما خصص الفاتح بعض من المنازل، والقصور البيزنطية إلى الأمراء، وأرباب الطرق الصوفية الذين بذلوا جهداً ملموساً ثناء الفتح وقام هؤلاء بدورهم ببناء المساجد، والجوامع مما ساعد على قيام أحياء مسلمة حولها. وعند تخصيص الأوقاف اللازمة على المساجد، والجوامع. ودور الشفاء قام السلطان محمد الفاتح بتخصيص جزء كبير من الممتلكات التي آلت إليه كوقف على جامع الآياضوفيا.

وعقب الحريق الذي دمَّر معظم أحياء أدرنه سنة ١٤٥٧م. ٨٦٢ه إِتخذ محمد الفاتح قراره بأن

تكون إستانبول هي عاصمة الدولة العثمانية ومما لا شك فيه أن هذه المدينة التي تحولت إلى عاصمة لهذه الإمبراطورية العظيمة ستنال في العصور القادمة ما تستحقه من الرعاية، والاهتمام.. وسوف تبذل الجهود لإعادة اكتشافها. ولم تكن حركة الإعمار، والتشييد منحصرة داخل الأسوار، بل شملت الضواحي، والمجاورات. كما حدث في حي «وفا» وحي «أبي أيوب الأنصاري» فقد كان السلطان هو الذي تبنى فكرة بناء جامع الشيخ أبو الوفاوجامع أبي أيوب الأنصاري عقب اكتشاف مقبرته من قبل الشيخ آق شمس الدين. وقد قامت حولهما تدريجياً أحياء إسلامية عريقة، حيث توالي إنشاء المدارس، ودور العلم، والتكايا، والزوايا حول مثل هذه المنشآت الدينية.

وفيما بين سنة ٢٦٦ ام - ٢٨٨ وسنة ٢٧٠ م - ٢٨٥ م م المدينة ، وأسس حوله جامع المسماه «صحن ثماني»، وكانت هذه الكليات الثمانية تشكل صفين من المباني، ثم أعقبهما بمدارس التتمة للطلاب، ودار للشفاء، وعمارات للسكني، وحمام، ودكاكين للوراقين. وأقام الصدر الأعظم محمد باشاجامعاً وحماماً بإسمه في نفس هذا الحي. وقد أعقبه كل من كديك أحمد باشا ومحمد القراماني بمنشآت مماثلة. وما السوق المغطي، وسوق البزازين، وسوق العاديات، وسوق الجيول، إلا من مآثر هذا العهد. وماأن ظهرت بعض المحاذير التي تحول دون الإستمرار في السكني بالقصر العتيق، حتى أصدر أوامره بإنشاء السراى الجديد» في منطقة «طوب فايي» المسيطرة علي مداخل البوسفور، وخليج القرن الذهبي، وبحر مرمره. وإذا كان البناء قد بدأ سنة ٢٦ أو ٢٦ كام - ٢٧ / ٢٧٨ه فإنه قد تم وفقاً للكتابة التي اكتشفت على البوابة، سنة من الآثار، والأعمال التي شيّدت في هذا العصر.

ولإحكام الدفاع عن العاصمة استانبول، فقد أمر ببناء «قلعة چناق»، في المنطقة المتحكمة في مضيق الدردنيل والتي تصل بحر مرمرة بالبحر الأبيض المتوسط، وأنشأ ترسانة ميناء «قاديرغه» سنة مضيق الدردنيل والتي تصل بحر مرمرة بالبحر الأبيض المتوسط، وأنشأ ترسانة ميناء «قاديرغه» سنة ١٤٦٢ م - ١٤٦٧هـ. وقد بلغت إستانبول، وملحقاتها في عصر محمد الفاتح أربعة أقضية، ثلاثة داخل الأسوار، والرابع خارجها.

#### بایزید الثانی (۱٤۸۱-۱۵۱۲م) ۸۸۸-۹۱۸ه

وعقب وفاة السلطان محمد الفاتح، وتولى بايزيد الثانى مقاليد السلطة فى ٢٦ مايو سنة الم ١٤٨١م - ١٤٨٦هم، عاشت استانبول شيئاً من الهدوء النسبى . . ومع هذا فقد توالت عليها بعض الكوارث والنكبات الطبيعية، كالحرائق والزلازل، والسيول، والانشطارات الأرضية، وقد أدت كلها إلى خرائب كبيرة فى المدينة سنة ١٤٨٨م - ١٩٨هم وفى العام التالى أصابت المدينة صاعقة مدمرة

هدَّمت الكنائس، وأوقعت المآذن. إلا أن استانبول. رغم كل هذا. لم تفقد وصف المدينة المحاطة بالاسوار العظيمة. خلال هذا العصر، أمر بايزيد الثانى بإنشاء جامعة، واستمر البناء الذي بدأ سنة ١٥٠١م ١٩٠٨ هـ إلى سنة ١٠٥١م ١٩٠٩ هـ كما أمر بإنشاء «مدرسة» كلية، ودار للضيافة، مكتب أو مدرسة ومبانى خدمية أخرى. وبمناسبة حفل الافتتاح، حضر السلطان بايزيد الثانى صلاة أول جمعة به، وأمر بإطلاق سراح الكثير من المسجونين، وأسقط الدين عن المديونين. وأصبح هذا اليوم، من الأيام المعدودة في استانبول. ثم كان الزلزال المدمر الذي حدث أيضاً في عهد السلطان بايزيد، والذي يصفه بعض المؤرخين بالقيامة الصغرى، سنة ١٥٠٩م ١٥٠ هـ والذي استمر وتوابعه خمسة وأربعون يوماً. ودمر في المدينة ١٠١٩ جامعاً، ومسجداً، وهدَّم ١٠٠٠ منزلاً. ولم يبق في المدينة أية منارة أومئذنة قائمة. وتهدم قسم كبير من أسوار المدينة في المنطقة الممتدة فيما بين «اكرى قابي» و«يدي كوله وحتى «باب اسحاق باشا». وتهدم جزء من بوابة السراى العامرة. وكان من بين المبانى التي أضيرت كثيراً، جامع الفاتح، وجامعته، ودار الشفاء. وتهدم حي قرامان بالكامل. وتعرضت قبة جامع بايزيد لكثير من الأضرار هي وقباب كثيرة أخرى. وأمام عنف الطبيعة، ووطاة الزلزال، وتدفق مياه البحر في الشوارع، لم يجد السلطان بداً من التوجه إلى أدرته في التاسع من رجب سنة ١٩٥٥ هـ ١٠ أكتوبر سنة ١٥٠٥ م.

بعد أن هدأت الزلازل، جمع بايزيد الثانى ديوانه، وناقش مشكلة إعادة إعمار المدينة، وتقرر أن يتم استقدام شخص عن كل ٢٠ بيتاً وجمع ٢٢ أقجه عن كل منزل كضريبة. وعلى الفورتم استجلاب ٣٧ ألف أجير من الأناضول و ٢٩ ألفاً من الروميلى. وكان هناك ثلاثة آلاف بنّاء، ونجّار وثمانية آلاف إنكشارى مكلفون بإطفاء الجير، ومعهم ثلاثة آلاف مُسلم. وكانت الإنشاءات التى بدأت في ١٨ ذى الحجة سنة ١٩ ه ه تتم تحت إشراف المهندس المعمارى مراد أوغلى خير الدين. وتمت في ٢٣ صفر سنة ٢١ ه ه . يونيه ، ١٥ ١م. وقد شملت هذه التجديدات معظم أحياء العاصمة إستانبول وضواحيها التى تضررت من هذه الكوارث وكذا قلعتى الأناضول، والروميلى.

عقب هذه الزلازل، تعرضت إستانبول لنوع آخر من القلاقل، تلك التى نشبت بين الأمراء على وراثة العرش، وبدت بها علامات الثورة والعصيان، وإندلعت قوات الإنكشارية، ومعسكراتها، تعبث فساداً في المدينة، ووصلت أعمال النهب والسلب إلى قصور الكثيرين من رجالات الدولة، وكان كل طرف يحاول أن يجعل من الأمير الذي يؤيده هو السلطان، إلى أن أضطر بايزيد الثاني أن يتنازل عن العرش للأمير سليم تحت ضغط. قوات الإنكشارية وتعتبر هذه أول حادثة لخلع السلطان تتم في التاريخ العثماني وظل بها لمدة عشرين يوما مقيماً في السراى العتيق، ثم غادر إستانبول متوجهاً إلى « ديمتوقه » Dimetoka للإستراحة والاستجمام. فواتته المنية ودُفِن في مقبرت، المقامة بجوار جامعه في إستانبول.

شهدت مدينة استانبول حريقاً، آخر، مروعاً، في زمن السلطان سليم الأول ( ٩٢٧ ـ ٩٢٧ هـ = . ١٤٧٠ م) جعل الكثير من أحياءها رماداً وأطلالاً تنعق فيها البوم.

# سليم الأول(\*) واستانبول: (١٥١٢ -١٥٢٠م = ٩١٨ - ٩٩٨)

من الثابت أن سليم الأول بعد أن نجح في ضم الشام، ومصر والحجاز إلى الإمبراطورية العثمانية، وأثناء إقامته في القاهرة والتي استمرت عشرة أسابيع، كان قد بعث إلى إستانبول بالخليفة العباسي المتوكل على الله الثالث، وبعض من أقاربه، وابني عمه أبابكر وأحمد وما يزيد عن ألف من الأشراف (\*) والسادات (\*)، وقاضى القاهرة الشافعي، والكثير من المهندسين المعماريين، والفنيين المهرة للمشاركة في إعادة إعمار مدينة استانبول. وكان من بين من بعث بهم جماعة من ممثلي الخيال الظلى لتمثيل كيفية شنق طومان پاى على باب زويلة.

وعند عودته هو إصطحب معه ألف جمل محملاً بالذهب، والفضة وغيرها الكثير من الغنائم. ومفاتيح الكعبة، التي بعث بها إليه أمير مكة المكرمة الشريف محمد أبو البركات مع إبنه أبو نمى. وكذلك مخلفات الرسول «صلعم» (\*) التي تسلمها مع المفاتيح، وتلك التي حصل عليها من مصر.

<sup>(\*)</sup> سليم الأول: ١٥١٢. ١٥١٠م ولد سنة ١٤٧٠م. في آماسيا، كان شغوفاً بالقراءة وهو مازال صبياً، ولم يكن يهمل دروسه العسكرية. تحت اشراف مباشر من والده بايزيد الثاني تولى السلطة سنة ١٥١٦م. ١٥١٥ توجه إلى حرب إيران، في ٥ حزيران سنة ١٥١٦، خرج لمعركة مصر، وتمكن من السيطرة على الشام، ودخل مصر سنة ١٥١٠ أراد أن يجعل من القاهرة عاصمة للدولة العثمانية، ولكن العلماء اثنوه عن هذه الفكرة لمجابهته الخطر الذي يهدد الإسلام دائماً من الشمال نقل معه إلى استانبول المخلفات النبوية المباركة التي كانت في القاهرة في حوزة الغورى بالإضافة الى مفاتيح الكعبة التي قدمت إليه . أقام لهذه الأمانات المقدسة دائرة خاصة بها في سراى السلطان بالعاصمة استانبول . ١٥١٠ خرج إلى أخر حرب له، وتوفى في ٢١/٢١ من سبتمبر سنة ١٥٠٠م . كان يحلم بخلق تكتل اسلامي يجابه به التكتل الصليبي حتى يتمكن من القضاء على الحروب الصليبية .

<sup>(\*)</sup> الأشراف والسادات: مصطلح إدارى كان يطلق على أبناء وأحفاد سيدنا الحسن حفيد النبى صلى الله عليه وسلم، اما هؤلاء الذين يتتسبون إلى حضرة الحسين فكان يطلق عليهم السادات. وكان لهم نقيب يطلق عليهم نقيب الأشراف ينظم حياتهم، ويحفظ سجلاتهم. وكانت لهم مخصصات من الدولة. ولنقيب الأشراف نواب في كل الولايات يحلون محله في حل أمور الأشراف، وكان منهم أمراء مكة المكرمة في بعض المراحل التاريخية. وكان الولايات يحلون محله في حل أمور الأشراف، وكان منهم أمراء مكة المكرمة في بعض المراحل التاريخية. وكان العثمانيون يطلقون على أمير مكة «مكة شريفي» أي شريف مكة. وكان الشريف بركات يتبع ادارة مصر عند الفتح العثمانين. وما أن علم بدخول سليم الأول مصر ٩٢٣ه = ١٥ ١٥م حتى أرسل إليه إبنه ومعه مفاتيح مكة والمدينة وبعض من الأمانات المقدسة. وبهذا انتقلت إلى الإدارة العثمانية.

<sup>( \* )</sup> مخلفات الرسول « صلعم » أو ( امانات مقدسة ) أى الأمانات المقدسة . أو الأمانات المباركة تعبير يطلق على بعض مخلفات الرسول ( صلعم ) ، والخلفاء الراشدين ، وبعض من الصحابة الكرام . وهي عبارة عن :

<sup>«</sup>صلعم». ٢ - السنة المباركة للنبي «صلعم».

٤ - حجر يحمل أثر قدم النبي «صلعم».

٦ ـ سجادة الصحابي الجليل وأمير المؤمنين ابي بكر الصديق.

A . سهم يخص النبي « صلعم » .=

١ . خرقة السعادة وهي تخص النبي « صلعم » .

٣ ـ عدد نعلين للنبي «صلعم».

د . سجادة الصلاة الخاصة بالنبي « صلعم » .

٧. قبضه سيف النبي (إصلعم).

وقد كلُّف سليم الأول الوزير محمد باشا، وقاضى العسكر زُيْرُكْزَاده بالإشراف على هذه العملية التي أراد بها سليم الأول؛ أن يضفي شيئا من الروحانية، والقدسية، والمهابة الدينية على عاصمة الإمبراطورية. ويذكر حيدر چلبي؛ أنه كان من بين هؤلاء المنفيين بعض من النصاري واليهود. ووفقاً لما ذهب إليه المؤرخ محمد بن إياس (\*)؛ فإن سليم الأول كان يهدف بإصطحابه لهؤلاء الفنيين، والحرفيين المهرة إنشاء مدرسة « جامعة » تشبه جامعة الغوري بالقاهرة . وقد حمل سليم الأول معه أيضاً كل الكتب التي تتعلق بتاريخ المماليك، ومؤسساتهم المختلفة . كما أنه أحضر إلى إستانبول عند عودته إليها بعض المغاربة. وكان من بين مَن أحضرهم معه إلى العاصمة محمداً بن قنصوه الغورى. وبناءاً على الشكاوي المقدمة من الأشراف، وأقارب الخليفة المتوكل على الله، ضد هذا الخليفة العباسي، أمر سليم الأول سنة ١٥٢٠م. ٩٢٧هـ بحبسه في برج «يدى كُله» وظل به حتى أطلق سراحه السلطان سليمان القانوني سنة ٢١٥١م. ٩٢٨هـ، وسمح له ولمن آراد من الآخرين بالعودة إلى القاهرة.

لقد أعطى السلطان سليم الأول أهمية قصوى للمنشآت البحرية في استانبول؛ فقد نم توسعة الترسانة البحرية التي أنشئت في زمن محمد الفاتح، حتى أصبحت تستوعب ثلاثمائة ورشة =حوضاً

```
٩. لواء الرسول أو السنجق الشريف . ١٠. وقازان قدر يرجع إلى سيدنا ابراهيم يعود الى النبي نوح عليه السلام .
```

١٤. مفتاح مكة المكرمة.

١٦ ـ ضلفة من باب التوبة في الكعبة . ١٥ . مزراب من الكعبة المشريفة .

١٧ . الغطاء او الغلاف = الفضى لمقام سيدنا ابراهيم في الكعبة المشرفة .

۱۸ . بعض من ماء وضوء النبي (صلعم).

٠٠٠ عمامات الخلفاء الراشدين.

٢٢ ـ سيوف الخلفاء الراشدين.

٢٣ ـ ست من مقابض سيوف العشرة المبشرين بالجنة . ٢٤ ـ سيف الصحابي حضرة جعفر الطيار .

٢٦ ـ سيف الصحابي حضرة معاذ بن جبل. ٢٥ . سيف الصحابي حضرة خالد بن زيد .

٢٨ ـ رايات حضرة حسن والحسين رضى الله عنهما.

٢١. مسابح الخلفاء الراشدين.

١٩ ـ سنجقة الخلفاء الراشدين.

۱۳ سيف سيدنا داوود.

٢٧ ـ سيف الصحابي حضرة شرحبيل بن حسن.

٢٩ . تاج حضرة ويس القرني

٣٠. نسخة من المصحف الشريف بخط يد الصحابي الجليل الخليفة عثمان.

٣١ ـ نسخة أخرى بخط يد حضرة «على» كرم الله وجهه.

٣٢ . نسخة شريفة من المصحف بخط الصحابي زين العابدين . . الخ والخرقة الشريفة محفوظة في صندوق من الفضة، والامانات الأخرى محفوظة في علب من الفضة أيضا. وهي في قسم خاص بها في متحف «طوب قابي سراي» وكان السلاطين العثمانيين يذهبون للزيارة والتبرك بها في الخامس عشر من شهر رمضان كل عام. الخرقة الشريفة هي البردة التي القي بها النبي عَلَيْكُ على كعب بن زهير عندما مدح النبي. وقد قام « أبو نمي » ابن الشريف بركات بتسليم بعضها الى السلطان سليم الأول في القاهرة عقب ضمه مصر إلى الإمبراطورية العثمانية. ووجد البعض الأخر في خزائن قنصوه الغوري قام السلطان سليم بعد عودته إلى استانبول بانشاء دائرة = مبنى خاص بهذه الأمانات المقدسة بجوار جناحه الخاص في السراي السلطاني كان كل سلطان عقب توليه العرش وتقلبده سيف السلطنة يحرص كل الحرص على زيارة هذه الأمانات المباركة في احتفال رسمي يحضره الصدر الأعظم، وشيخ الاسلام وكل رجالات الدولة وأركانها.

( \* ) ابن إياس: محمد بن أحمد؛ تاريخ مصر المشهور بـ « بدائع الزهور في وقائع الدهور » المطبعة الأميرية بولاق، تحقيق محمد مصطفى.

١٢ ـ قميص حضرة سيدنا يوسف. ١١ . عصاتين شريفتين للنبي شعيب عليه السلام.

لصناعة السفن . وكان القبطان جعفربك هو الذى يُشرف على هذه الأعمال . وقد تم تخصيص خمسين الف آقجة لكل ورشة . والسلطان سليم الذى أمر بانشاء مائة وخمسين سفينة حربية فى هذه الترسانة أمر بإحضار بحارة ، ومجدفين مهرة لها من مصر . كما أمر ببناء قصراً على الساحل فيما بين حى «سيركة جى » و «سراى بورنى » أطلق عليه اسم « القصر الصيفى » أو «قصر المرمر »

توفى سليم الأول، عقب مرض قصير، في چورلى، في الحادى والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠١٥م على الحادى والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠٥٠م حا ٢٧٩هـ. وتم إحضارا لجثمان إلى العاصمة، وسط مراسم حداد حاشدة، وبعد أداء صلاة الجنازة في جامع الفاتح، تم دفنه بجوار جامعه الذي يُسمى جامع السلطان سليم. (\*) =السليمية.

ومن أجمل ما أوجده سليم الأول في العاصمة، هو تخصيصه جزء كبير من قصره ليكون خزينة للآمانات المقدسة التي آحضرها من مصر.

### استانبول من سليمان القانوني/ حتى مصطفى كمال آتاتورك :

عقب وفاة سليم الأول، كان سليمان هو الإبن الوحيد الباقى، وكان فى نحو الخامسة والعشرين من عمره، وطبقاً للآعراف، والتقاليد العثمانية، فقد ترك ولاية مانيسا، (مغنيسيا)، وقدم إلى استانبول، وإعتلى عرش الإمبراطورية فى السابع عشر من شوال سنة ٢٦هـ = ٣٠ سبتمبر سنة ١٥٢٠ . ومنذ ذلك التاريخ وقد بدأ عهد القانونى، (١٩٢٧ - ٩٧٤ . هـ = ١٥٢٠ - ٢٥١١ بالنسبة للعاصمة، وكذا بالنسبة للإمبراطورية . وقد تطورت العاصمة، خلال هذه السنوات، تطوراً ملحوظاً، جعلها بحق عاصمة تليق بأعظم إمبراطورية على الكرة الأرضية . فسجلات الأوقاف التى ترجع إلى ذلك العهد، تُعطينا صورة مفصلة عن آحياء العاصمة، وما بها من منشآت؛ وكان أول عمل ترجع إلى ذلك العهد، تُعطينا صورة مفصلة عن آحياء العاصمة، وما بها من منشآت؛ وكان أول عمل قام به سليمان القانوني هو إتمام بناء جامع والده . فقد أتمه فيما بين إبريل ٢٥١١ م أكتوبر سنة قام به سليمان القانوني هو إتمام بناء جامع والده . فقد أتمه فيما بين إبريل ٢٥١١ م أكتوبر سنة

كانت مشكلة المياه في العاصمة من أهم المشاكل التي واجهت السلطان سليمان القانوني، ولكنه تمكن من التغلب عليها بمجموعة الكبارى، والسدود، والقنوات التي كُلف الصدور العظام، والمعمارى العظيم سنان باشا بها. ثم كان الضبط، والربط، ومواجهة ظاهرة الهجرة وربطها بالكفالة والسماح بالعودة من حيث جاءوا، والتصدى للتسول، وإنتشار المقاهي، واللصوصية، والبلطجة. ومنع المسكرات منعاً باتاً في العاصمة

ومما لاشك فيه، أن أعظم ما تزدان به العاصمة استانبول ومازال باقياً حتى اليوم، ويرجع إلى عصر القانوني هو جامع وجامعة السليمانية (\*). وتوسعة السراى السلطاني بإضافة الجزء المسمى الحرملك إلى سراى طوب قابى.

<sup>( \* )</sup> من الثابت تاريخيا أن هذا المسجد، والضريح كانت أساسا تهما قد القيتا مسبقا، ثم اتمهما السلطان سليمان القانوني ابن سليم الأول.

<sup>( \* )</sup> انظر جامع وجامعة السليمانية، في قسم الحضارة ص.

لقد شهدت استانبول في عهد الهمايون سليمان القانوني عروضاً عسكرية رائعة بلغت ثلاثة عشراً عن سنوات ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٤١، وهي السنوات التي كان يخرج فيها للحرب. وكانت آخر مرة شهد فيها هذا العرض العسكري الحاشد في العاصمة، كان يوم الإثنين ٩ شوال ٩٧٣ هـ عند خروجه إلى حرب سكتوار.

كما شهدت العاصمة لأول مرة إحتفالاً مدنياً بهيجاً، في الثاني والعشرين من مايو سنة ٢٥١٥م = ٩٣١ هـ عند زواج الصدر الأعظم إبراهيم باشا من شقيقة السلطان سليمان، الأميرة خديجة. فلقد إستمرت احتفالات العرس لمدة خمسة عشر يوماً في «ميدان الخيل» وإنتهت بتوصيل العروس إلى السراى الذي شيّده السلطان هدية لإبراهيم باشا. كما شهدت إستانبول الجميلة حفلات ختان أبناء السلطان؛ الأمير مصطفى، والأمير محمد، والأمير سليم في الخامس عشر من رجب سنة أبناء السلطان؛ الأمير مقد كانت إستانبول. في مثل هذه المناسبات. تعيش أحلى أيامها، وترتدى أبهج، وأروع ثيابها (\*).

كما إزدانت إستانبول في عهد السلطان سليمان القانوني بازهي عصور العلم، والفكر، والأدب، والفلسفة؛ فقد انعكست معالم الثراء على دور العلم القائمة، وما إستُحُدِث بجوارها من كليات وجامعات، ومستشفيات، وأوقاف خيرية، ودور للحديث، ومكاتب للصبية. وقد شهدت استانبول لأول مرة المقاهي التي كان يرتادها آنذاك المتعلمون، والمثقفون، ويشهدون بها المناقشات العلمية، والمساجلات الأدبية، والمطارحات الشعرية سنة ٥٥٥١م = 977 هد (\*) وقد وصلتها عن طريق حلب، والشام. فقد إنتشرت هذه المقاهي، والتي كانت تُعتبر منتدبات فكرية في حي «تخته قله»

أما عن الإتفاقيات والمعاهدات التي شهدتها مدينة إستانبول في عهد السلطان العظيم سليمان، فحدث عنها ولا حرج؛ فقد كانت أول معاهدة تشهدها إستانبول هي تلك التي عُقدت في الحادي عشر من كانون الأول سنة ٢٥١م = ٩٢٨ هـ والتي جُدِّدت بمقتضاها بعض «الإمتيازات» الممنوحة لجمهورية البندقية. ثم تلتها في نفس السنة اتفاقية تجارية مع جمهورية راغوزا. وبها في سنة الممنوحة لفرنسا في مصر. وفي إستانبول

<sup>(\*)</sup> ما زالت هذه من العادات المتبعة في تركيا؛ فحفلات ختام الأولاد الذكور يُحتفل بها أكثر من العرس بالنسبة للولد، على اعتبار أن الولد في هذه السن ملك الأسرة كلها، ولكن في حفلة الزفاف فهو ملك عروسه. «المؤلف».

<sup>( \* )</sup> ما زالت هذه المساجلات، والمطارحات، والمناقشات العلمية، والأدبية، والآقتصادية والسياسية تجرى في هذه المنتديات وما شابهها في مدينة استانبول حتى اليوم، وقد شاهدتها، وحضرتها بنفسي عندما كنت في استانبول فيما بين ١٩٦٧ - ١٩٧٣ م. «المؤلف».

عُقدت أول إتفاقية صداقة بين الإمبراطورية وفرنسا في سنة ٢٥٥١م = ٩٣٩هه، ووقعت فيها أيضاً، أول إتفاق بمنح الإمتبازات التجارية لفرنسا في كل الولايات، وذلك في فبراير ٥٣٥ م = ٤٤٩هه. أما في سنة ، ١٥٤ م = ٤٤٧هه، فقد وُقعت معاهدة صلح وسلام، في استانبول مع البنادقة أيضاً. وكان الإنتصار البحرى لخير الدين بارباروس ، هو الذي أدى إلى ذلك . وقد دفعت جمهورية البندقية بمقتضى هذه الإتفاقية تعويضات بلغت ، ٣٥ ألف دوقة ذهبية ، وقبلت التنازل للبولة العثمانية عن العديد من الجزر والمدن الواقعة داخل البحر الأبيض المتوسط وعلى سواحله . كما عقدت بها إتفاقية تعاون في الأول من فبراير سنة ٥٥١م = ١٦٩ هد بين الإمبراطورية العثمانية وفرنسا للعمل سوياً ضد شارلس كوانت « Charles - Quint » . وشهد شهر مارس سنة ١٥١٢ و م ١٩٩٠ م ، بالعاصمة إستانبول ، إتفاقية عدم إعتداء بين كل من آوستوريا = النمسا ، والإمبراطورية العثمانية ، وأن العثمانية لمدة ثمانية أعوام متصلة . وبهذه الإتفاقية قبلت النمسا إلحاق الجر بالدولة العثمانية ، وأن تستمر في دفع جزية سنوية مقدارها عشرين ألف دوقة ذهبية . وكانت هذه آخر إتفاقية تُعقد في إستانبول ، في عهد سليمان القانوني .

يُغادر سليمان القانوني في الأول من مايو سنة ٢٥٦٦م = ٤٧٩هـ العاصمة استانبول لخوض «حملته السنية» الثالثة عشر والأخيرة على «سيكتوار» بسبب التوقف عن دفع الجزية من قبل النمساء والحوادث الحدودية من قبل إمبراطور المجر الجديد ماكسميليان الثاني. وبعد حصار دام شهر، يتم الإستيلاء على الموقع في الثامن من سبتمبر. وكان السلطان العظيم، الهرّم قد مات منذ يومين في خيمته، ويجرى تكتم الخبر حتى يتمكن إبنه سليم من الوصول إلى العاصمة إستانبول، وضمان إعتلاء العرش.

## استانبول في عهد سليم الثاني [٩٧٤ ـ ٩٧٤ = ١٥٦١ ـ ١٥٧٤م]

صعد سليم الثانى، إبن سليمان القانونى إلى كرسى الحكم فى العاصمة استانبول فى السابع والعشرين من سبتمبر سنة ٢٦٥ م = ٤٧٤ هـ وبعد بضع أيام توجه إلى بلغراد، وإستقبل نعش والده العظيم هنالك، ثم عاد به إلى إستانبول. وشهدت العاصمة خلال هذه الفترة بعض القلاقل من قبل الإنكشارية، وصل بهم الأمر مقاومة ومنع السلطان الجديد من دخول السراى. فإضطر السلطان الشاب إلى الرضوخ لمطالبهم، وما أن أصدر أوامره بالمنح، والعطايا والترقيات للجند، حتى إنتهت حركات التمرد، وعم الإبتهاج، والإحتفال عموم العاصمة.

وقد إستُغلت هذه الفرصة، ويُرفع الحظر الذي كان مفروضاً على الكحليات منذ زمن السلطان سليمان القانوني.

ولقد تعرض الحى اليهودى فى استانبول لحريق مدمر فى عهد سليم الثانى، فى التاسع عشر من سبتمبر سنة ٢٥٦٩ م = ٩٧٧ه. وقد أتت النيران على الحى كله بسبب تشييده من الآخشاب عقب الزلزال المدمر الذى ضرب المدينة فى عهد بايزيد الثانى. كما أتى الحريق على العديد من المراكز الثقافية، والفكرية، والفلسفية. وقد أمر السلطان سليم الثانى بإغلاق المقاهى، والخمارات التى إنتشرت ثانياً فى استانبول، وغلطة.

كما أصدر آوامره، بتكليف المعماري سنان باشا، بإعادة ترميم جامع الآباصوفيا بعد التصدُّع، والإنهيار الذي آصابه عند إعادة بناءه.

وتد ثرت مدينة استانبول الجميلة برداء الحزن والمأتم على وفاة العالم، والمفسر، والمفتى الضليع، شيخ الإسلام أبو السعود أفندى (\*) الذى نجح في التوفيق بين الشريعة الإسلامية والكثير من المشاكل المالية، والإدارية، والإقتصادية. فقد وافته المنية في شهر أغسطس سنة ١٥٧٤م = ٩٨٠ هـ. كما توفى السلطان سليم الثاني في أول أيام رمضان سنة ٩٨٦ه = ٢٥٥١م. بسبب سقوطه في حمام السراى، وكسر ساقه، وكان أول سلطان عثماني تواتيه المنية في مدينة استانبول

ولأول مرة تشهد العاصمة إستانبول التأثير اليهودى بشكل واضح في عهد سليم الثاني، وخاصة في الأمور المالية. فلقد أسس اليهودى البرتغالي رونَّة مندس Ronna Mendes أول مؤسسة بنكية في إستانبول تعمل بالنظام البنكي، المعتمد على البوليصات البنكية، والكمبيالات، وفقاً للنظام المعمول به في أوروبا. وفي نفس الوقت، قام يوسف ناصى صهره، والذي كان ابن أخته بالولوج إلى السراى والتدخل في العديد من الإحتكارات المالية الكبيرة، مكوناً ثروة طائلة. وقد نجح في الحصول على فرمان يمنحه دوقية جزيرة ناقشه Nakse إلا أنه فضل السكن في استانبول. وقد تسببا هما الإثنان في إنتقال الذهب التركي بثمن بخس إلى الأسواق الأوروبية. وقد أدى هذا، بدوره في رفع قيمة العملة الذهبية في مواجهة العملة الفضية في البلاد بشكل جنوني. كما قام الصيارفة اليهود أيضاً بتسريب العملات المعدنية المتآكلة الآطراف، أو المغشوشة، أو ناقصة العيار. وبالرغم من صدور

<sup>(\*)</sup> شيخ الاسلام أبو السعود أفندى: ١٤٩٠ من ١٤٩٠ م ١٥٧٥ م ١٨٩٨ هـ محمد أبو السعود أفندى، هو شيخ الإسلام الرابع عشر في الدولة العثمانية والده من علماء الدولة ، والدته هي سلطان خاتون ابنه العالم على قوشجى . يُعرف أيضاً باسم خوجه چلبى . تلقى علوم عصره على اشهر علماء الدين والعلوم المثبتة . السلطان بايزيد هو الذى أطلق عليه لقب چلبى وهو مازال طالباً . وقد أحسن إليه براتب يومى مقداره ٣٠ آفجة بدأ في سلك التدرس منذ سنة ١٥١٦ م . واستمر بها حتى عُين قاضياً لبورصة سنة ٣٠٥ م = ٩٣٩ه. ثم نقل إلى قضاء استانبول أم عين قاضيا للعسكر، وبعد أن قضى ما يزيد عن ثماني سنوات في هذه الوظيفة عين شيخاً للإسلام سنة ٥٤ ٥ م = ٢٥٩ه. في زمن سليمان القانوني . ظل شيخاً للاسلام ٢٨ سنة واحدى عشر شهراً .له العديد من المؤلفات، وله تفسير للقرأن الكريم يسمى «مزايا القرآن العظيم» ويُطلق عليه سلطان المفسرين . كما أن له الى جانب الفتاوى أشعار باللغات الإسلامية الثلاث العربية، والتركية والفارسية . «المؤلف»

فرماني سلطاني بمنع هذه العملات من التداول، إلا أن الأجهزة المعنية لم تنجح في ذلك بالشكل الكامل، وأدى ذلك إلى ظهور حركات العصيان، والتمرد في المدينة. وقد أثر ذلك بدوره على الأسعار، مما دفع بالدولة، للتدخل لتحديد أسعار كل المواد الغذائية.

وكما جُدَدت، وعُقدت بعض الإِتفاقيات، والمعاهدات في العاصمة عقب حرب سكتوار، ومنح فرنسا الإِمتياز الثاني، فقد تم توقيع أول إِتفاقية صداقة بين الإِمبراطورية العثمانية وروسيا القيصرية خلال سنة ١٥٧٠م = ٩٧٨ه. وكانت آخر إِتفاقية تُعقد في إِستانبول في عهد سليم الثاني هي تلك التي عُقِدت في الرابع والعشرين من سبتمبر ١٥٧٣م = ١٩٨١هه، والتي تتعلق بتمديد معاهدة الصلح مع النمسا لمدة ثماني سنوات أُخرى.

### السلطان مراد الثالث: [٩٥٣ ٤٠٠٤هـ = ١٥٤٦ ـ ١٥٩٥م]

ما أن تلقى الأمير مراد خبر وفاة والده وهو فى مانيسا = مغنيسيا، حتى سارع بالتوجه نحو العاصمة استانبول، وعقب وصوله إستقبله الصدر الأعظم صوقوللى، وأدخله القصر، وإعتلى العرش على عجل، وخشية أن يزاحمه أحد على العرش، فقد بادر فى نفس الليلة بإغراق إخوته الذكور الخمسة. وبعد يومين، وزَّع هدايا الجلوس، وفى الخامس من كانون الثانى سنة ١٩٧١م = الذكور الخمسة . وبعد يومين، وزَّع هدايا الجلوس، وفى الخامس من كانون الثانى سنة ١٩٧١م = ٩٨٢ هـ، وصل ١٩٨٢ هـ تقلد السلطان الجديد سيف السلطنة (\*) . وفى مايو سنة ١٩٧٥م = ٩٨٣ هـ، وصل دوقماق خان سفير إيران إلى استانبول، للتهنئة بإعتلاء العرش، وتجديد إتفاق الصلح بين البلدين . وقد إز دانت المدينة ، وأقيمت مراسم إستقبال رائعة ، ومثل السفير بين يدى السلطان ، وقدم هدايا الشاه القيّمة ، وسط حفاوة بالغة . وكانت من المناسبات المعدودة فى تاريخ إستانبول .

وبأوامر من السلطان مراد الثالث في شهر مايو سنة ١٥٨٢م = ٩٩٠ه هـ إحتفلت إستانبول بختان الأمير محمد (=محمد الثالث) وكان إحتفالا بهيجاً، في مضمار الخيل. وفي شهر ابريل سنة الأمير محمد (=محمد الثالث) وكان إحتفالا بهيجاً، وي مضمار الخيل. وفي شهر ابريل سنة ١٥٨٧م = ٩٩٦ه هـ عصفت بالعاصمة ثورات الفرسان، وسلاح الخيالة، وعلى رأسهم «عبيد الباب» الحرس الخاص. أي الحرس الإمبراطوري؛ وهاجموا السراي مطالبين برأس الوزير الأول دوغانجي

<sup>(\*)</sup> تقليد السيف: كان هذا يرمز إلى بيعة السلطان عند جلوسه على العرش فى الدولة العثمانية. وهو من أهم مراسم إعلان السلطان الجديد أول من تقليدالسيف هو السلطان مراد الثاني. والذي قلده السيف هو الشيخ المبارك «أمير بخارى». وقد استحسن هذا التقليد، وأصبح من الأمور المتبعة عند اعتلاء السلطان الجديد للعرش. وبعد فتح استانبول، وتشبيد جامع أبي أيوب الأنصاري أصبحت هذه المراسم تجرى به. أخر من تقلد السيف في الدولة العثمانية هو السلطان وحيد الدين وكان آلاي البيعة يخرج من سراى الحكم حتى جامع ابي أيوب وسط حفاوة بالغة من الشعب.

محمد باشا . وكان الدافع وراء هذه الثورة هو إنخفاض قيمة العَلُوفة، والعملة فتى العاصمة إلى أقل من نصف قيمتها، مما أثر في أسعار كل البضائع والممتلكات . وتحت وطئة الغليان وافق السلطان على إعدام محمد باشا والدفتردار محمود باشا . وما أن هدأت المدينة حتى إجتاحتها النيران ، وأتى الحريق في يوم وليلة على الأحياء اليهودية، وسوق العاديات، وحمام كَديك باشا، والعديد من المساجد، والجوامع، والمدارس، والجديد في هذه الأحداث؛ أن الشعب، وقوات الإنكشارية التي كانت في الحرائق السابقة، تتسابق في تقديم العون والمساعدة في أعمال الإطفاء، فإنها في هذه الأول إنغمست في أعمال السلب والنهب . وفي سنة ، ٩ ٥ ١ م = ٩ ٩ ٩ هه، وفي نهاية شهر تشرين الأول إجتاح المدينة وباء معدى، تسبب في وفاة آعداد غفيرة على مدار شهرين .

عقب وفاة مراد الثالث في الخامس عشر من كانون الثاني سنة ٥٩٥ ام = ٤٠٠١ه تولى إبنه الأمير محمد العرش، وتلقب بلقب محمد الثالث (٩٧٤ - ١٠١٢ه هـ ١٥٦٦ - ١٥٦٦م في السابع والعشرين من نفس الشهر، وفي نفس اليوم أمر بقتل كل الامراء بإغراقهم. ويعتبر محمد الثالث هو السلطان العثماني الذي وافق على الخروج من إستانبول على رأس الجيش المحرب من جديد، وذلك بعد انقطاع دام ثلاثين عاماً. وبعد عودته مظفراً إستقبله شعب المدينة، وسط إحتفال مهيب، شمل كل أحياء المدينة.

وفى الثامن من إبريل سنة ١٥٩٨م = ١٠٠٧ه، تم وضع حجر الأساس للجامع الجديد، الذى يُعتبر بحق من أجمل، وأروع، النماذج فى العمارة الإسلامية. وتم وسط إحتفال كبير، ولنحقيق هذا الهدف تم نزع ملكية المبانى، والمعبد اليهودى القائم فى هذا الحى، وتم دفع ضعف الثمن الذى قُدِّرت به هذه الممتلكات. وكلِّف بعملية الإنشاء المهندس المعمارى داوود آغا، أحد طلبة معمار سنان البارزين. وبناءاً على وفاة والدة السلطان؛ السلطانه صفية توقف العمل، ولم تكتمل عماية البناء إلا بعد ستة وستين عاماً على يد السلطانه طور خان والدة السلطان محمد الرابع.

ومن الأحداث الطريفة التي شهدتها مدينة إستانبول، عاصمة الإمبراطورية في الأول من إبريل سنة ١٦٠٠م - ١٦٠٩ه هو مقتل اليهودية كيرا وإبنيها بأيدى السپاهية، وذلك لأنها بشكل ما، قد دخلت السراى، وعن طريق الرشوة، والنفوذ الذي إكتسبته لقربها من السلطانه صفية قد نالت الكثير من الامتيازات التجارية، وأعْمَلت في السراى فساداً، وتسييراً لبعض المهمات في مقابل الرشوة.

وقد استطاعت وولديها الحصول على إمتياز التزام الجمارك. وكانت تقدم مقابل الإلتزام نقوذاً مزورة، وعملات معدنية مغشوشة العيار. وكانت هذه النقود تقدم كعلوفة: «مرتبان» لقوات السباهية فثاروا عليها، وقتلوها هي وولديها.

وفى السابع من إبريل سنة ١٦٠٠م ـ الثالث والعشرين من رمضان سنة ١٠٠٩هـ تلقى أهالى المدينة خبر وفاة الشاعر التركى الكبير باقى (\*) فحزنوا عليه حزنا شديداً، وبكوه هو وصاحب كنه الأخبار عالى الذي توفى هو الآخر في هذه الأيام.

و من عبق تاريخ مدينة استانبول في تلك الأيام الخوالي أن مدرساً صغيرا يدعى صارى عبد الرحمن، وهو من أصل مجرى، قد جهر بالزندقة فقبض عليه، وعقدت مناظرة علمية بينه وبين هيئة علمية تكونت من قاضى عسكر الأناضول، وقاضى عسكر الروميلى. وبعض العلماء وانتهت المناظرة التي تمت في الديوان بإعدامه لعدم رغبته في الرجوع عن أفكاره.

## أحمد الأول (١٠١٢-١٠٢٧هـ١٦٠٣م)

فى الثانى والعشرين من كانون الثانى سنة ١٠٢٠م ١٠١٠ه توفى السلطان محمد الثالث، فإعتلى العرش مكانه إبنه أحمد الأول (١٠١٠٠ه هـ ١٠٢٠م ١٦٠١م) بالرغم من أن عمره لإعتلى العرش مكانه إبنه أحمد الأول (١٠١٠م عشر يوماً من إعتلاءه العرش أقيمت احتفالات ومهرجانات كم يكن قد تجاوز الرابعة عشر. وبعد أربعة عشر يوماً من إعتلاءه العرش أقيمت احتفالات ومهرجانات كبيرة بمناسبة إختتانه. وشهدت مدينة إستانبول بذلك أول حفلة ختان تتم للسلطان. كما شهدت لأول مرة استثناء شقيقه الأمير، وولى العهد مصطفى، من القتل بأمر السلطان. وفي الرابع والعشرين من تشرين الأول سنة ١٠١هه عن ١٦٠٤م ولد الأمير عثمان، فأقيمت الاحتفالات لمدة سبعة أيام، وسبع ليالى متصلة في مدينة إستانبول.

ويحدثنا المؤرخ بچوى عن أن الإنجليز هم أول الذين أدخلوا الدخان «التوتون» إلى إستانبول لأول مرة سنة ١٠١٨هـ ١٩٠٩م عندما زار الإسطول الإنجليزي المدينة في هذا التاريخ. أما المؤرخ نعيما فيرى هذا التاريخ هو ١٠١٤هـ ١٦٠٦م.

وفي سنة ١٠١٤هـ ١٦٠٦ خلال شهر حزيران تم قطع رقبة يوسف باشا الذي كان مشغولا بالجلاليةفي ضواخي صاروخان ومفتشه، وكان التنفيذ في مقر الجيش في أسْكُدار باستانبول.. وفي

<sup>( \* )</sup> الشاعر باقى : ١٥٢٦ - ١٥٢٠ م = من أقوى شعراء الأدب الديوانى التركى . ولد فى استانبول . كان والده مؤذنا فى جامع الفاتح ، قضى طفولته فى فقر وعوز ، عمل صبى سرّاج للمساعدة فى اعاشة الأسرة . كان يمتلىء قلبه بحب واحترام العلماء . التحق بالمدرسة ، وتلقى العلم على علماء عصره ، كما تتلمذ فى الشعر على شعراء كبار مثل ذاتى . كان يكتب الشعر من صغره . نال شهرة فى عالم الشعر فى استانبول ولم يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره بعد . وأصبح مدرساً . تولى قضاء العسكر فى الأناضول والروميلى ، لم يوفق فى تولى منصب شيخ الإسلام الذى تمناه كثيراً . يأتى فى مقدمة الشعراء الكبار . ابتعد فى اشعاره عن القوالب الصوفية المعتادة . كانت لغته ، وصوره الشعرية رائعة نال لقب سلطان الشعراء . له ديوان . وله مرثية مشهورة فى السلطان سليمان القانونى . « المؤلف »

الرابع من كانون الثانى سنة ١٦١٠م - ١٠١٩ه مم إلقاء حجر الأساس لجامع السلطان أحمد. وشهدت استانبول لأول مرة خروج كسوة الكعبة المشرفة التي أعدَّت بها إلى مكة المكرمة في الثانى والعشرين من شهر تموز ـ يوليه سنة ١٦١٠م ـ ١٩١٩ه . وكانت العادة أن تعد هذه الكسوة في مصر.

ولقد شهدت إستانبول في السابع والعشرين من يوليو سنة ١٦١٢م. هـ الإحتفال بمولد الأمير مراد «مراد الرابع». وفي نفس السنة احتفلت المدينة بمقدم الكسوة القديمة للكعبة، ومزراب مياه الكعبة وباب الروضة المطهرة، والمجوهرات التي كانت معلقة على جدران الضريح النبوى الشريف، وأقيم إحتفال حاشد عند وضع هذه الآمانات المقدسة في الخزينة. ولما كانت أعمال الترميم تتم في الكعبة المشرفة، وجد حسن باشا الذي كان مكلفاً بهذه المهمة أن السقف القديم للكعبة كان مازال سليما.. فصنع حسن باشا منه عُكَّازاً، وبعث به إلى السلطان مع تمنياته بالشباب الدائم. وأعيد قفل الحانات، ومنع المسكرات في مدينة إستانبول في شهر أغسطس سنة ١٦١٣م- ١٠٢٢م.

وفى سنة ١٠٢٤م - ١٠٢٣ه شهدت العاصمة استانبول مقدم أول سفير لهولندا، وأقيمت له، وعلى شرفه وليمة كبيرة فى حديقة أسْكُدار، وقدم التجار الذين كانوا برفقة السفير الهدايا القيمة للسلطان. وبعدها إستأذن السفير فى العودة إلى بلاده.

وفي السنة التالية شهدت المدينة وصول السفير الإيراني إليها، ولم يحل ذلك دون خروج الجيش متوجهاً إلى حرب إيران. وفي تشرين الثاني سنة ١٦٦٦م م ١٦٠٥ هو لد الأمير إبراهيم (السلطان إبراهيم). وعمت الفرحة أرجاء المدينة. كما شهدت نفس هذه السنة حبس السفير الإيراني في «يدي كوله». وكان أول سفير إيراني يُحبس في استانبول وأقيمت مراسم كبيرة لافتتاح مسجد السلطان أحمد الذي تم البناء فيه في السادس من يوليه مزيران سنة ١٦٦٧م ١٠٢٠ه. ويعتبر هذا الجامع هو الأول والأخير الذي بنيت له ست منارات في مدينة إستانبول.

ولقد شهد السلطان مراسم الاحتفال، وبعد أن لازمه المرض لمدة عشرين يوماً، وافته المنية بعدما أتم أربعة عشر عاماً في السلطة، وكانت الوفاة في الثاني والعشرين من تشرين الثاني سنة ١٦١٧م. ١٠٢٧هـ.

> السلطان مصطفی: هـ = ۱۵۹۲ ـ ۱۵۹۳م عثمـان الثـانی: هـ = ۱۵۰۴ ـ ۱۹۲۲م

تولى مصطفى الأول السلطة، ولكن بسبب الخلل العقلي الذي اتهم به، حلِّ محله عثمان الثاني

إبن أحمد الأول. ولما كان لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره، فقد تلقب في التاريخ العثماني بـ « كنج عثمان » الفتى عثمان. شهدت إستانبول خلال فترة حكمه الكثير من قلاقل الجند، وإغتشاش العملة، وإنقلاب الأسعار والقحط والغلاء الشديد.

شهد شهر فبراير سنة ١٦٢٣م ١ م ١٠٣٠ ه حدثاً غريباً حيث وضع الصدر الأعظم قُرَة حسين باشا أحد القضاة الذى كان ينتسب إلى السادات فى الفلقة بعد أن طرحه أرضاً. فثار علماء استانبول إثر ذلك، واجتمعوا فى جامع الفاتح، وأصدروا الفتاوى بأن الصدر الأعظم كافر، وأهدروا دمه. فهرب شيخ الإسلام الذى كان فيما بينهم. وفعل مثله قاضى استانبول. وتم تفريت العلماء بالقوة. وتم عزل الذين تسببوا فى هذه الأحداث وتعتبرهذه هى المرة الأولى التى شهدت فيها إستانبول ثورة للعلماء.

## السلطان مراد الرابع: ١٠٢١ ـ ١٠٥٠هـ = ١٦١٢ ـ ١٦٤٠م

تولى السلطنة في العاشر من سبت مبر سنة ١٠٣٣ م - ١٠٣٣ هـ عقب خلع مصطفى الأول.

ولقد شهدت سنة ١٦٢٥م. ١٩٥٥ هـ وباءاً فتاكاً، كان الموتى يخرجون بالآلاف يومياً، فاقيمت الصلاة، والدعاء لدفع الخطر في مدمار الخيل بإستانبول وفي أغسطس من عام ١٦٢٦م، ١٣٥ هـ وصل سفير إنجلترى إلى العاصمة إستانبول لطلب الإذن والسماح لهم بالتجارة مع تونس والجزائر وإطلاق سراح الإنجليز المحبوسين في تلك الولايتين. وفي مقابل قبول ذلك، طلب من الإنجليز إطلاق سراح السفن التجارية التي كانت تعمل بالتجارة فيما بين اليمن، والهند وإعادة البضائع لاصحابها وفي بداية كانون الأول ١٦٣٤م ع ١٤٤٥ هـ كان السلطان متوجهاً عن طريق البر، إلى بورصة، وعند مروره على مدينة «إزنيك» وجد أن الطرق غير معبدة، فأمر بشنق القاضى. وما أن وصل هذا الخبر إلى إستانبول حتى خلق حزناً، وإستنفاراً لدى العلماء. فأرسل شيخ الإسلام آخي وصل هذا الخبر إلى إستانبول حتى خلق حزناً، وإستنفاراً لدى العلماء. فأرسل شيخ الإسلام آخي العلماء خلال هذه الأفعال. وكان ولماء خلال هذه الأفعال. وكان العلماء خلال هذه الأفعال. وكان العلماء خلال هذه المدة في شبه إجتماع مستمر، لتدارس هذه المشكلة. . وكان آخي زاده يحضر العلماء خلال هذه الله ملى الفور بنفي العلماء خلال قبرص، خاصة، وأن السلطان كان يُضمر له الحقد . لحمايته، وكفالته للأمراء أولياء العهد، والحبلولة دون إعدامهم ولكنه أعاد سفينته من عرض بحر مرمره، وأمر بإعدامه، في السابع من كانون الثاني سنة ١٦٣٤م ١٤٤٠ه.

وكانت إعدام الشاعر الهجائى المشهور نفعى (\*) بأمر السلطان فى استانبول فى السابع وللعشرين من كانون الثانى سنة ١٦٣٥م و ١٠٤٥ه، وذلك بسبب فساد توبته. كما صدرت الأوامر إلى قائمقام إستانبول بايرام باشا بإخراج كل الذين تركوا ديارهم، وجاءوا إلى العاصمة، وأقاموا بها منذ أربعين سنة.

### السلطان إبراهيم ١٠٢٤ ـ ١٠٥٨ هـ = ١٦١٥ ـ ١٦٤٨م

عند وفاة السلطان مراد الرابع كان الأمير الوحيد الموجود في العاصمة هو الأمير إبراهيم. وكان شقيقاً للسلطان مراد الرابع. وقد تولى السلطنة في التاسع من فبراير سنة ١٦٤٠م. ١٠٥٠ه. وقد إرتبط بقاء الدولة العثمانية باستمرار السلطان إبراهيم في السلطة وأبناءه من بعده.

وإلى جانب القلاقل، وحركات العصيان، والاعدامات التى شهدتها مدينة إستانبول خلال فترة حكم السلطان إبراهيم، إلا أنها إرتدت أجمل ما لديها من زينة فى الخامس من مارس سنة ١٦٤٦م حرم السلطان إبراهيم، إلا أنها إرتدت أجمل ما لديها من زينة فى الخامس من مارس سنة ١٦٤٦م حالح عربة وقت كريمة السلطان الكبرى إلى فضلى باشا، وقد تكفله الصدر الأعظم صالح باشا، فأعد لها نخلتين من الفضة (\*)، وخمسين بوهجة «بؤجة صره» من الملابس، وفافلتين من البغال محملة بما خف حمله، وغلا ثمنه، وتماثيل غريبة الشكل مصنوعة من السكر، وجُمعت طيور وعصافير زينة بما قيمته خمسين ألف قرش. وصبت النخلتين، التى كان يحمل كل منهما خمسين رجلاً . فى دار سك العملة . وأثناء إحضارهما إلى السراى العتيق، قد أزيلت شرفات المنازل، التى كانت تطل على الشوارع الضيقة حتى لا تفسدهما .

<sup>(\*)</sup> الشاعر نفعى : ١٥٧٢ - ١٦٣٥م شاعر عثماني شهير، اشتهر بالهجاء. ولد في قصبة حسن قله بأرضروم. إسمه الأصلى عمر. نادم العظماء في عصره، ونادم خان القرم. والده هو شاعر عصره محمد بك. بعد أن أتم تعليمه المدرسي جاء الى استانبول. شغل بعض الوظائف، عاصر أربعة سلاطين هم أحمد الأول، ومصطفى الأول وعثمان الثاني ومراد الرابع. قدم لهم وللوزراء ولعظماء عصره القصائد. آبعد عن الكثير من الوظائف بسبب لسانه، نال حماية مراد الرابع. وبالرغم من أنه أقسم في حضرة السلطان بألا يهجو أحد إلا أنه لم يبر بقسمه، بسبب هجاءه للوزير يايرام باشا، خنقوه وألقوا بجسده في مياه البحر. أثر فيمن أتوا بعده. له العديد من الأشعار «المؤلف»

<sup>(\*)</sup> نخلة العرس: «مصطلّح فني يُطلق على زينة تُقام للعروس على هيئة نخلة. وكانت توضع في كوشة العروس في ليلة الزفاف. ثم أصبحت من الأعراف والتقاليد العامة التي تُقام في حفلات الزواج، والختان. وحسب مقدرة صاحب العرس، كانت تُعلق بها زخارف أخرى من ورق مذهب او مفضض أو تعلق فصوص من الأحجار الكريمة. وكانت تُصنع في العادة من شمع العسل، ولكنها في بعض المراحل التاريخية صنعت من المعادن وحتى من معدن الفضة. والنخلة في التراث الإسلامي رمز للحضارة الزراعية والخضرة والتماء. وفي التراث الأغريني هي رمز للنماء، والنشوة، والشراب والخضرة. وقد جسدها العرب بالإله هُبَل. أو سبَلْ . تحمل الكثير من المعاني الخيرة. وبالنسبة للرجال هي مصدر القوة، وللنساء هي رمز النماء. كانت تُصنع النخلة كاملة، ثم رويدا رويداً بدأ الاكتفاء ببعض من سعفها. كانت حرفة خلال العصر العثماني وفي مصر أيضاً. ويذكر أوليا جلبي أن مدينة استانبول كان بها أربعة دكاكين، وه و نخالاً، يقومون بتصنيعها في عصر السلطان مراد الرابع. «المؤلف:

وبقرار من هيئة العلماء، وأركان الدولة، ومعسكر الإِنكشارية تم عزل السلطان إبراهيم في الثامن من أغسطس سنة ١٦٤٨م - ١٠٥٨ه.

## السلطان محمد الرابع: ١٠٥٢ ـ ١١٠٨ = ١٦٤٢ ـ ١٦٩٣م

وسط مراسم مبهرة تقلد السلطان محمد الرابع سيف السلطنة في جامع وضريح أبي أيوب الأنصاري في نفس يوم خلع السلطان إبراهيم. ولما كانت الأموال التي في خزينة الدولة لا تكفى عطايا، وهبات الجلوس على العرش، فقد طُلب من الشيخ الصيني مائتين كيسه، فلما رفض، تم القبض عليه، ومصادرة ما لديه من أموال من الذهب، والفراء والأشياء الثمينة بما قيمته ستة آلاف كيسه (\*) ذهبية. ولما كانت الأموال النقدية التي صودرت مرتفعة العيار. فقد وجدت طلباً متزايداً عليها بين الشعب، حتى أطلق عليها «آقچة الصيني».

شهد عهد السلطان محمد الرابع، إلى جانب ثورات، وقلاقل قوات الإنكشارية المختلفة، لأول مرة ثورة المهنيين، والحرفيين في استانبول ففي الحادي والعشرين من أغسطس سنة ١٦٥١م. ١٦٢ه. وكان سببها أيضاً الإنخفاض الذي شهدته قيمة العملة، وما ترتب على ذلك من تضخم في الأسواق. ولأول مرة أيضاً، تقتل إحدى سيدات السراي، حيث شهدت استانبول في الثاني من سبتمبر سنة ١٦٥١م. ١٦٠٩ه. همقتل ماهبيكر كُوسم والده سلطان، وكانت جدة السلطان القائم على العرش، وذلك بسبب تدخلها في عملية إعتلاء العرش، حيث كانت تُحبذ البيعة لسليمان الثاني، فتحركت طورخان سلطان والدة محمد الرابع أسرع منها، وكسبت هي الصراع لصالح إبنها. فقامت المصادمات بين مؤيدي كلا الطرفين. ولأول مرة تشهد إستانبول إخراج السنجق. البَيْرقَ، العَلَم الشريف من خزينة الأمانات المقدسة ويُحمل ضد معسكر الإنكشارية المقيمين في العاصمة إستانبول، فإلتف الشعب مع قوات العلماء والخيَّالة حول السلطان، فترك الجنود آغواتهم وإنضموا إلى جانب السلطان. فتم القبض على آغوات الإنكشارية ونُكَّل بهم جميعاً.

وفي إبريل من سنة ١٠٦٥م . ١٠٦٤ه شهدت إستانبول وصول سيد حاجى محمد سفيراً لحاكم الهند جيها نشاه وبعد أن قدَّم الهدايا المعتادة، أقام له كل من الصدر الأعظم، وشيخ

<sup>(\*)</sup> الكيسة والآقجة : مصطلح مالى، يدل على الحافظة التي كانت توضع فيها النقود الذهبية أو الفضية . وكانت تتغير قيمتها من عصر إلى عصر آخركان يُطلق على العملة التي توضع في الكيسه إسم الأقجة . وحتى عصر الفاتح كان الفيلورى الذهبي يساوى أربعين آقجة .أول الأمر كان الكيس يساوى ٣٠ الف أقجة أو ١٠ آلاف دينار ذهب . . ثم بدأت القيمة تتغير وفقاً للوضع السياسي والاقتصادي للبلاد . دخلت كلمة أقجة إلى اللغة العربية بمعنى العمله البيضة «بيضة» أبيض . . ثلاث أبيض . . ألخ . .

الإسلام، وأركان الدولة الولائم والحفلات على شرف السفير القادم من بلاد الهند. وقد حضر السفير العديد من مجالس العلم، ومنتدبات الشعر، والأدب. وأعدت له الزيارات للأماكن الأثرية، والمتنزهات في العاصمة. ولم يتم مثل هذا الاهتمام لأى سفير سابق في إستانبول.

وبعد هذا التاريخ بثلاث سنوات، وعقب الأحداث التي عُرفت في التاريخ العثماني بـ «حادثة جنار» وصل إلى استانبول السفير الهندى الجديد في الحادى عشر من إبريل سنة ٢٥٦م من جنار» وصل إلى استانبول السفير الهندى الجديد في الحادى عشر من الحامس عشر من نفس الشهر وسعد أن قدَّم أوراقه، وهداياه.. مَثَل بين يدى حضرة السلطان في الحامس عشر من نفس الشهر وسط مراسم كبيرة. وتقدم السفير إلى السلطان بطلب المساعدة العسكرية والموافقة على بناء مسكن للحجاج الهنود في مكة المكرمة. ومع أن هذه المطالب كلها لم ينظر إليها بعين الرضى والقبول، إلا أن السلطان قد وافق على إرسال مهندس معمارى تركى إلى مدينة أحمد آباد لإستكمال قبة «نورماحال».

ومن الأحداث المهمة التي شهدتها إستانبول سنة ٢٥٦ م - ١٠٦٧هـ هي محاولة إنزال السلطان محمد الرابع عن العرش، وتولية شقيقه سليمان مكانه. وكان وراءهذا التدبير شيخ الإسلام خوجه زاده مسعود أفندي \* . وإنتهت هذه المحاولة بنفي شيخ الإسلام إلى مدينة بورصه، ثم إعدامه هناك بعد مدة.

أما الخامس عشر من سبتمبر سنة ١٦٥٧م. ١٩ هد فقد شهد حدثاً سيكون فاتحة عصر جديد في حياة الدولة العثمانية، ألا وهو تعيين كبريلي زاده محمد باشا (\*\*) صدراً أعظم. فعقب توليه الصدارة كان الصدام على أشده بين المدعيين بالحفاظ على الشريعة، والعودة إلى عصر النبوة من ناحية، ومن ناحية أخرى بين أرباب الطرق الصوفية، وكانت المجموعة الأولى؛ بالرغم من نفوذهم الكبير، في السراى، وجمعهم لثروات طائلة، والسماح لانفسهم بالتدخل في شئوون الحكم، إلا أنهم خرجوا على المجتمع بدعوى العودة إلى بساطة عهد النبوة، وحياة التقشف. وللوصول إلى هذا الهدف لابد من هدم التكايا والزوايا الخاصة بكل الطرق الصوفية في استانبول، وتجديد توبة كل الدراويش، ومن لا يقبل هذا؟ يُعدم فوراً. وإجتمعوا في جامع الفاتح لهذا الغرض.

وما أن سمع الصدر الأعظم بهذا، حتى طالبهم بصرف النظر، والبعد عن اللعب بالأمور

<sup>(\*)</sup> شيخ الإسلام خوجه زاده مسعود أفندى: وفاته ٢٥٦ م = ١٠٦٧هـ هو شيخ الإسلام السادس والتلاثين فى الدولة العثمانية. معلم السلطان أحمد الأول. ووالده الإمام مصطفى أفندى الآيدينلى. لا يعرف بالضبط تاريخ، ومكان ميلاده. بعد أن أتم تعليمه تولى التدريس فى مدارس القسم الخارجي. عُزِل من عمله وهو فى بورسة، تولى مشيخة الإسلام سنة ٢٥٦ م = ٢٠١١هـ. زج بنفسه فى أعمال السياسة نما أدى إلى قتله سنة ٢٥٦ م = ١٦٠١هـ. لم تتجاوز مده مشيخته خمس شهور.

الدينية، ولكن تحت إصرارهم على قرارهم أصر الصدر الأعظم على إصدار فرمان بإعدامهم.. وما أن صدر الفرمان حتى إكتفى الصدر الأعظم بنفى قادتهم الثلاثة؛ «استووانى، وترك أحمد، وديوانه مصطفى إلى قبرص.. وإنتهت المشكلة بهذا الشكل، إلا أن هؤلاء الذين لم تعجبهم هذه القرارات، فقد حرضوا قوات الإنكشارية، والسياهية، وتركوا العنان لأعمال السلب، والنهب. فلم يجد الصدر الأعظم بُداً من إعدام ما يقرب من مائة منهم في مدينة إستانبول وحدها وتعقب الآخرين.

لم يقف الأمر عندالمسلمين، بل تخطاهم، ووصل إلى المسيحيين اليونا يين. . ففي نفس التاريخ، تم ضبط رسالة مرسلة من بطريرك الروم في استانبول إلى قادتهم، وولاتهم في الأفلاق يحرضهم على العمل ضد الدولة، والخروج عليها، فتم القبض عليه، ولما إعترف بكتابته لهذه الرسالة لتحريض كل المسيحيين التابعين للدولة العثمانية ضدها، تم شنقه على باب پارمق «پارمق قاپي». وفي أواخر سبتمبر من عام ١٦٥٧م - ١٠٦٨ هـ توفي في إستانبول كاتب چلبي (\*).

فى الثانى والعشرين من يوليو - تموز سنة ١٦٦١م - ١٠٧١ه أعيد بدء البناء فى الجامع الجديد «ينى جامع» بدعم وتأييد من «والده طورخان سلطان» للصدر الأعظم ولتنفيذ ذلك، تم نزع ملكية المساحات التى كانت فضاءاً عقب الحريق الذى التهم الحى اليهودى، والممتدة من حى «خوجه باشا» حتى «تخته قله». ولكن اليهود الذين إعتبروا أنه «قضاء أسود» بالنسبة لهم، عرضوا عليه رشوة مقدارها مائة كيسه (٥ مليون آقچة) ليصرف النظر عن هذا القرار، إلا أن كبريلى زاده محمد باشا رفض ذلك، وأصر على موقفه، فاضطراليهود إلى بيع هذه الأراضى، وإشترت والده سلطان قسماً منها، وإشترى الآهالى القسم الآخر، ثم شيدت عليها، وحول الجامع، فيما بعد المبانى الجميلة، كالأسواق، والمدارس، والمدافن ودار للقراء، وسبيلين للمياه. وصدرت الأوامر بإنشاء قصر يطل على البحر. وتم إفتتاح هذا الجامع الجديد. يوم الجمعة الموافق الحادى

<sup>(\*)</sup> كاتب جلبى: ( ١٦٠٩ - ١٦٠٧م = مفهرس عثمانى عظيم، ولد هذا العالم الجليل، والمفكر الكبير في استانبول، أصل اسمه «مصطفى» ذهب إلى الحج، ولما كان من طائفة الكتاب عُرف بـ «حاجى خليفة» ونطقها الأوربيون بـ «حاجى قلفه» وهو نجل ضابط من ضباط الخاصة يدعى عبد الله. لم يتم تعليمه المدرسي، والتحق بقلم تسجيل السباهية في الأناضول وهو ما بين ١١ - ١١ من عمره. وقد ثابع دروس اشهر علماء استانبول للإستزادة العلمية. حصل على ميراث كبير عقب وفاة اثنين من أقاربه الأثرياء. بدد معظم هذه الثروة في شراء أمهات كتب الأدب، والفكر، والتاريخ والمخطوطات. كون مكتبة خاصة ضخمة. كان يقضى كل وقته في القراءة والكتابة. كان أكثر اهتماماته بالتاريخ والمخطوطات. والمالية، والجندية، والبحرية، والتصنيف، والحساب، والطب. وتعمق في دراسة كل هذه العلوم. كان يجيد العربية والفارسية، كما كان يعرف اللاتينية والفرنسية بالقدر الذي يمكنه من الاستفادة بهما. له ما يقرب من ثلاثين مؤلفا، أشهرها كشف الظنون بالعربية. وقد حقق فيه ٥٠ ه و ١٤ الف كتاب بعشرة بهما. له ما يقرب من ثلاثين مؤلفا، أشهرها كشف الظنون بالعربية. وقد حقق فيه ٥٠ وميزان الحق، وتقويم التواريخ. ودستور العمل. ولمه فزلكة في التاريخ العثماني، وعن البحرية، «تحفة الكبار»، وميزان الحق، وتقويم التواريخ. ودستور العمل. وقد ترجم معظمها إلى معظم اللغات الأوروبية. «المؤلف»

والثلاثين من تشرين الأول سنة ١٦٦٥م . ١٠٧٦ه في احتفال عظيم حضره السلطان ووالده طورخان سلطان و «السلطانة والدة السلطان» وحتى بناء الجامع، كان يُطلق على جامع السلطان أحمد؛ لقب «الجامع الجديد». ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا اللقب يطلق على هذا الجامع. وسُمى الآخر « جامع السلطان أحمد » فقط، ومازالا هكذا حتى اليوم.

ولإِتمام الحرب التي بدأت بسبب فتح جزيرة كريت توجه السلطان محمد الرابع في الثالث عشر من إبريل سنة ١٦٦٦م ـ ١٠٧٧ه إلى أدرنه مغادراً إستانبول. وهو في مدينة أدرنه أصدر أوامره المشددة بإعادة منع الخمور، وإزيلت كل الحانات الموجودة في مدينة استانبول أيضاً سنة ١٦٧٠م ـ ١٠٨١ه.

وخلال شهر كانون الأول سنة ١٦٧٠م ـ ١٠٨١ه دخل الأسطول العثماني بقيادة القبطان البحرى، قابلان مصطفى باشا إلى مدينة إستانبول وسط طنطنة، وبَهْرَجة زائدة . وبصحبته الأسرى، والسفن، والغنائم الملطية التي غنمها بعد انتصاره في الحرب . وشهد السلطان خروج الحمل من مدينة استانبول على رأس قافلة الحج . وكان مع القافلة الرحَّالة التركي الشهير أوليا چلبي (\*) ومن الأخبار الطريفة التي تعبِّق أجواء مدينة إستانبول؛ ففي الرابع عشر من كانون الثاني جلبي (\*) ومن الأخبار الطريفة التي تعبِّق أجواء مدينة ورنيل ل .بروين . Corneill Le Bruyn . وظل بها حتى نهاية شهر يوليو سنة ١٦٨٨م ـ ١١٥٠ه ه وخلال هذه المدة قام برسم سنة بانورامات «إطلالات» عامة لمدينة إستانبول، وأماكنها المختلفة .

وفى سنة ١٩٧٩م. ١٩٩٠ه، وجد أحد المارة فى زبالة أكرى قابى، حجراً مدوَّراً. لن يكن يعرف قيمته، فبادله بثلاث ملاعق، من بائع متجول لبيع الملاعق الخشبية. ثم اشتراه أحد الصاغة بعشر آقجات، وعرضه الأخير على جواهرجى آخر، وعندما أدرك أنه من الماس عرض أن يكون له نصيب هو الآخر. وصل النزاع الذى نشب فيما بينهما، إلى نقيب الصاغة، فأخذه منهما، بعد أن دفع لكل منهما خمسين ألف آقچة، وصلت الأخبار إلى مسامع الصدر الأعظم عن طريق العسس،

<sup>(\*)</sup> الرحالة آوليا چلبى: ( ١٦١١ - ١٦٨٢ = ١٠٢٠ - ١٠١٠هـ) من أشهر الكتاب الرحالة العثمانيون. ولد فى إستانبول هو ابن صائغ القصر درويش محمد ظلى. تلقى تعليماً خاصاً. ودرس فى المدارس الكليات. حفظ القرآن، وتلاه . دخل إلى القصر خلال عصر السلطان مراد الرابع ( ١٦٢٣ - ١٦٤٠ ) دخل إلى الأندرون . « القسم الداخلى » وبعد دراسة أربع سنوات أصبح سباهياً . خيالاً . رأى الرسول ( صلعم ) فى منامه، وبدلاً من أن يقول الشفاعة يارسول الله، قال السياحة يارسول الله . « فابتسم له الرسول . ويحكى أن أمنيته قد تحققت . نقد قضى خمسين عاماً من عمره فى السياحة . لم يحدد مكان وفاته هل فى مصر أو فى إستانبول . من أكبر كتاب الرحلات فى الأدب التركى الديوانى . سهل العبارة . سلس الأسلوب ، دقيق الملاحظة . كان يستخدم لغة الحديث فى عصره . طبعت رحلته فى عشرة أجزاء . الجزء العاشر يخص مصر . وقد قمت بترجمته وهو تحت الطبع . « المؤلف »

فاراد أن يقتنصه لنفسه، إلا أن السلطان الذي علم بالخبر، ما كان منه إلا أن طلب الحجر بـ (خط همايون شريف» أي بأمر سلطاني. ولما إتضحت قيمته ظهرت أنها ماسة تزن أربعة وثمانين قيراطاً، وضُمت إلى خزينة السلطان.

ومازالت إلى اليوم في متحف «طوب قابي سراى» وتُعرف حتى الآن بـ « ماسة القاشوقجي » أى ماسة بائع الملاعق.

ومن الطرائف، أيضا، أن شاهدت مدينة إستانبول أول حالة رجم. فغى التاسع والعشرين من حزيران ـ يوليه سنة ١٩٨٠م ١٩٥٠ه قبض على زوجة «خفّاف» من الإنكشارية المتقاعدين، وكان يسكن بجوار جامع مراد باشا في حي «آقسراي»، . . وأحبت المرأة بائع حرير يهودي وقبض عليهما، وهما في حالة إرتكاب الجرم. وجاءت شهادة الشهود مؤيدة للخيانة الزوجية . ولما كان قتل اليهودي يتطلب إصدار أمر سلطاني، فكان لابد من عرض الأمر برمته على السلطان، فأصدر الأمر، وأعلن أنه سيحضر بنفسه أمر التنفيذ في الإثنين . وأقبل السلطان من أسكدار إلى قصر إبراهيم باشا في (آت ميداني) مضمار الخيل، وأحضر الزاني ، والزائية إلى هنالك . وقبل اليهودي الدخول في الإسلام، وبعدها ضرب عنقه، أما المرأة، فقد دُفنت إلى خصرها في الحفرة المعدة لذلك، ورغم إنكارها للجرم، وصرخاتها المتوسلة، فقد ظل الناس يرجمونها بالحجارة حتى لفظت أنفاسها الاخيرة .

وفى نفس السنة أغلقت محكمة «بالاط» لثبوت عقدها للنكاح بما يخالف الشريعة الإسلامية. وإستخراج حجج منظمة لذلك. وشيد قصر فى حى «أبى أيوب الأنصارى» للسلطانه الوالدة طورخان سلطان وفى الثانى عشر من تشرين الأول، من نفس العام، خرج السلطان من العاصمة إستانبول متوجهاً إلى أدرنه بمناسبة الحصار الثانى لمدينه فينا.

شهدت إستانبول في الرابع والعشرين من حزيران سنة ١٦٨٤م ١٩٠٠ه وفاة والدة السلطان، السلطانة الوالدة طورخان، فعم الحزن، ومظاهر المآتم كل أرجاء العاصمة . وكان المدينة لم يكفها هذا الحزن، فقد عادت الجيوش العثمانية بعد أن تعرضت لخسائر فادحة من جراء محاصرة ثينا الثانية . فقد جاءت الهزيمة قاسية على نفوس أهل العاصمة فلاكت الألسنة السلطان . ووصل النقد إلى منابر المساجد والجوامع ومما زاد من حدة النقد، أن السلطان لم يعبء بمثل هذه الإنتقادات، وكان يخرج كالمعتاد إلى رحلات الصيد مع صحبته وندمائه . وكانه بذلك قد صب الزيت فوق العيدان المتقدة، فإتحدت جموع العلماء مع بعض من قوات الإنكشارية، وانتهت المعركة بعزل الصدر الأعظم، وتتالت تعيينات، وعزل لعدد من مشايخ الإسلام بسبب محاولاتهم لصرف نظر السلطان ـ حتى ولو مؤقتاً عن رحلات الصيد .

### السلطان سليمان الثاني: ١٠٥٢ ـ ١٠٠٨هـ = ١٦٤١ ١٦٤١م

توجه السلطان سليمان الثاني بحراً إلى ضريح أبي أيوب الأنصاري في الثامن والعشرين من تشرين الثاني سنة ١٦٨٧م . ٩٩ . ١ه لتقلّد السيف، وسط المراسم المعتادة . وعاد بطريق البر إلى السراى، وسط حشود الجماهير . وقد كان المعتاد هو الذهاب براً، والعودة بحراً عبر الخليج الذهبي .

توالت ثورات الجند ، بسبب عدم تقاضيهم بوراتبهم لمدد طويلة .

توفى سليمان الثانى ( ١٠٥٢ - ٢٠٠١ - ١٠٥٢ م المركم الثانى والعشرين من حزيران التوفى سليمان الثانى والعشرين من حزيران التوفى سليمان الثانى والعشرين من حزيران التلفية التلمية التلمية التلمية التلمية التلمية المركة ويعتبر بعد سليمان القانونى، هو السلطان الذى توفى خارج أسوار العاصمة إستانبول. فتولى السلطة مكانه شقيقه أحمد الثانى ( ١٠٥٣ - ١١٠٧ ه ١١٠٧ - ١٦٩ م)، الذى توفى هو الآخر خارج إستانبول، حيث توفى فى أدرنة أيضاً سنة ١٦٩٥ م - ١١١٥ هـ . ١٦٦٩ - ١١١٥ هـ . ١٦٦٩ - ١١١٥ هـ . ١٦٦٩ م و يُعتبر هو أول سلطان تتم له مراسم تولية العرش خارج العاصمة إستانبول.

خلال هذه السنوات سُكَّت عملة ذهبية سميت «أشرفي» في دار سك العملة في استانبول، وكان عيارها أعلى من عيار العملة المضروبة في مصر المحروسة. ومن بعد هذا التاريخ بدأت العملة المضروبة في إستانبول تُبعث إلى مصر، وغيرها من الولايات، والممالك، ولم تكن تستمر طويلاً، في أيدى الاهالي.

شهدت مدينة إستانبول صراعاً مذهبياً بين الأرمن، حيث ضبطت منشورات تُبشر بالمذهب الكاثوليكي بين الأرمن. وبناءًا على شكوى بسبب قبول هذا المذهب، تدخلت الدولة، وأوقفت طبع هذه المنشورات، وأغلقت المطابع الأرمنية، وتم حبس البطاركة الذين كانوا يقومون بهذه الدعاية.

عندما أبدى السلطان مصطفى الثانى رغبته فى إستمرار إقامته فى أدرنه بدلاً من إستانبول، خلقت هذه الرغبة عدم إستحسان بين أهل المدينة. ولكن عقب القلاقل وحركات العصيان، تم خلعه فى الثالث والعشرين من أغسطس سنة ١٧٠٣م ١١١٥ه. وتولية أحمد الثالث (١٠٨٤ علمه فى ١١١٥هـ) = ١١٢٥ عمل الثالث (١٠٨٤ عمله وتحرك السلطان الجديد من أدرنه متوجهاً إلى العاصمة فى شهر سبتمبر وفى حى داوود باشا، بقى السلطان يوماً، وبعث بالسلطان القديم مصطفى الثانى، وأولياء العهد الأربعة، والسلطانة الوالدة إلى سراى طوب قابى، وتوجه هو فوراً نحو ضريح أبى أيوب الأنصارى لإجراء مراسم توليه العرش .

وفى الحادى والعشرين من إبريل سنة ١٧٠٤م . ١١١٦هـ إنتهى العمل في قصر والده سلطان الذي أمر بإقامته البادشاه في الجناح الخاص بها في السراى . كما تم إفتتاح قصر غلطه الذي إنتهت عملية ترميمه في السابع من كانون الثاني سنة ١١٢٥م ـ ١١٢٨هـ.

لقد شهدت العاصمة إستانبول ظهور أول مكتبة عامة إفتتحت للقراء في الرابع والعشرين من تشرين الثاني سنة ١١٧١٩م - ١١٣٢ه هـ حيث أمر السلطان أحمد الثالث ببناء مكتبة فيما بين قاعة الإستقبال والجناح الداخلي لمدرسة الأندرون بالسراى الهمايوني، وأهداها كتبه الخاصة، والكتب الأخرى التي تجمعت وكانت مهملة في السراى.

وبهمة الصدرالأعظم نوشهيرلى داماد إبراهيم باشا تمت عمليات ترميم، وتجديد السرايات الموجودة في حدائق «بشيكطاش» و«ضولمه باغچه». وأقيمت أفراح عامة، شملت العاصمة كلها بسبب حفلات الحتان التي تمت للأمراء الأربعة ولم تكن قد رأت مثيل لها منذ أمد بعيد . وخلال هذه الاحتفالات تم ختان إبن الصدر الأعظم، وما يزيد عن خمسة آلاف طفل معهم وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة هذا الختان الجماعي . وخلال هذه المدة أيضا، تم عقد قران، وزفاف إبنة السلطان مصطفى الثاني «السلطانة أمة الله» إلى والي الموصل «سيركه عثمان باشا»، وسط مظاهر الثراء، والبذخ الزائد . .

وإعتباراً من عودة السلطان أحمد الثالث إلى إستانبول وقد بدأ عصر جديد في حياتها. كان هذا العصر هو عصر تضميد الجراح التي أعقبت الحروب، والثورات والقلاقل. كان عصر التطور المادى الذي نتج عن سنوات السلام. عصراً كله بهجة، وسروراً بالنسبة للعاصمة إستانبول. ظهرت فيها حدائق اللاله = « التلب » ـ « الشقائق النعمانية » في كل الأحياء. وأقيمت اللاله ـ لهذه الزهرة المسابقات، والمهرجانات، وتم استنباط أنواع جديدة منها، بل وتم إستيراد أنواع أخرى منها من هولندا. وقد أطلق المؤرخ الكبير أحمد رفيق (\*) على هذا العصر « عصر اللاله » (\*).

( \* ) أحمد رفيق: ( ١٨٨٠ - ١٩٣٧ ) مؤرخ، قام بتدريس التاريخ واللغة الألمانية في الكليات العسكرية. يُعتبر من أهم الكتاب الذين ربطوا بين التاريخ والأدب. من أهم أعماله: لاله دورى « ١٩١٢ ». حياة إستانبول في القرن العاشر الهجرى ١٩٢١ ، العلماء والفنانين ١٩٢٢ . الأتراك وجها لوجه مع بيزنطه ١٩٢٧ . طورخان والده ١٩٣١ التاريخ والمؤرخون ١٩٣٢ .

<sup>(\*)</sup> عصر اللاله: Lâle Devri المناف وقد عرفت هذه الفترة في التاريخ العثماني على أنها فترة مرح، وفرح، وفرح، وستانبول في عهد السلطان أحمد الثالث. وقد عرفت هذه الفترة في التاريخ العثماني على أنها فترة مرح، وفرح، وبهجة. وتبدأ عقب اعتلاء نؤشهيرلي داماد إبراهيم باشا الصدارة. وتنتهي هذه الفترة بإعدام باترونا خليل. وعصر اللاله هو عصر إعادة ترميم إستانبول. وتشييد العديد من القصور والعمارة الجميلة وتجملت فيها شواطيء إستانبول بالقصور والمصايف. وظهرت مصاحبات الحلوى في الشتاء، ومسابقات السلاحف في الصيف. وكانت حفلات اللبو لا تنقطع ليلاً أو نهاراً من بيوت الاغنياء. ومن بين المسابقات التي استحدثت خلال هذه الفترة تسابق السلاحف وعلى ظهورها الشموع بين أغصان زهرة اللإله. وتعزف المعازف، والألحان لمصاحبة المغنيين. كانت تقام الموائد، ويُشرب الشراب حتى الصباح. وقد خلق هذا السفه حالة من الغضب والاشمئزاز بين الشعب. إلتف الكثير حول أنصار باترونا خليل، وأعدموا داماد إبراهيم باشا. وآبعد السلطان أحمد الثالث عن العرش. «المؤلف».

شهد حى كوچوك مصطفى باشا فى السادس من تموز سنة ١٧٢١م ـ ١٢٣٢ه حريقاً، وصل إلى مشارف جامع السلطان سليم، وقد استخدمت لأول مرة فى العاصمة إستانبول طلمبات إطفاء الحرائق، وقد أمكن إخماد النيران فى ظرف ساعتين فقط.

وفى أغسطس من نفس العام شب حريق آخر، كان من خسائره إحتراق معبد چاويش، ومدرسته، وكُتَّابه، وسبعة أفران، وسبع طواحين، وأربعة معامل صناعة زيوت، ومائة وعشرين دكاناً، وعشرين منزلاً للمسلمين، وسبعين لليهود، وأربعين للمسيحيين ودمرت الحرائق تماماً جامع حاجى عيسى، وأحد عشر منزلاً للمسلمين، وثمانية للمسيحيين، وثلاثة معابد يهودية. وكلها في نفس الحى.

وتأخرت عملية الإطفاء لعدم توافر هذه الطلمبات. وتداخل البيوت الخشبية في بعضها البعض. وخلال هذه الفترة أيضا مُنع إستخدام الأفيون منعاً باتاً، وكان يتم نفى المتعاطى، أو المتعامل به كما أعيد إحياء صناعة الخزف بعد إهمالها سنوات طويلة، وذلك بإفتتاح مصنع لها في سراى تكفور. وأصدر السلطان أوامره بإعادة ترميم الأجزاء الخربة في أسوار المدينة، وبناء جامع، ومدرسة، وحمام، ودكاكين مكان القصر الخرب في حي بيك على شاطىء البوسفور. وأطلق على هذه العمليات «همايون آباد» أي إعمارات السلطان. وبيعت مجموعة من الأراضي في الجبال المحيطة للآهالي فظهر حي جميل، وبهيج في زمن قصير. وما هي إلا بضع شهور حتى ظهر قصر «نشئت آباد» على الشاطىء بجوار جامع الدفتردار.

وكان عام ١٧٢٦م - ١٣٩٩ه هو عام ظهور المطبعة التركية في العاصمة على يد سعبد أفندى وإبراهيم متفرقة (\*) وقد تمت بدعم وتأييد من السلطان وشيخ الإسلام الذي أصدر فتوى تُفيد بأن الإسلام لا يمنع، بل يشجع على التقدم. وتمت سنة ١٧٢٧م = ١١٥، وطُبِع بها أول عمل تركى سنة ١٧٢٩م ١١٤٠ على المناه ١١٤٠م على المناه الأولى في العاصمة، أيضاً، لتأسيس تعليم حديث على النمط الأوروبي قد تمت سنة ١٧٢٧م = ١١٤٠ه هريث تم إنشاء مدرسة = كلية للهندسة العسكرية في أسكدار. وقد طبعت لائحتها التي أعدها إبراهيم متفرقة بأمر السلطان، ورعاية الصدر الأعظم . ولم تظل بعيدة عن الهجمات الإنكشارية التي كانت تُعارض مثل هذه المستحدثات العسكرية .

وإذا كان الحريق الذى شب بالمدينة فى السابع والعشرين من تموز سنة ١٧٢٩ عنا ١٤٦ه قد اتى على ثمن آحياء المدينة، وكان من أشنع ما رآت العيون فى السنوات الأخيرة. وأكملت ثورة «باترونه خليل» على البقية الباقية من رونق المدينة فى نفس السنة، والتى إنسحب فيها السلطان أحمد الثالث من السلطنة. وفقد النوشهيرلى داماء إبراهيم باشا حياته خلال هذه الأحداث ومات الشاعر المشهور نديم (\*) خلالها أيضاً. زادت حركة العصيان، وهرب الذين لا علاقة لهم بها إلى الجزر القريبة المحيطة بالمدينة، وخاصة من غير المسلمين. وأتى الثوار بمحمود الأول (١١٠٨ الجزر القريبة المحيطة بالمدينة، وخاصة من غير المسلمين. وأتى الثوار بمحمود الأول (١١٠٨ والتجار من ممارسة أعمالهم خوفاً على حياتهم.

# السلطان محمود الأول (١٦٩٦ ـ ١٧٥٤م = ١١٠٨ ـ ١١٦٨هـ) (\*)

تمنطق السلطان الجديد سيف السلطنة حسب الآعراف المرعية في السادس من تشرين الأول سنة الاسم ١٧٣٠ م = ١١٤٣ ه. وكان أول عمل يقوم به هو التنكيل بالعصاة، والمخربين. وقد إنضم الشعب إلى جانب القوات الخاصة بالسلطان في عملية التنكيل إنتقاماً للآضرار التي لحقت بأفراده، والخراب الذي آصاب المدينة. وإمتدت حراكات التنكيل، والتطهير إلى كل المفسدين حيث جُعموا في جامع بايزيد، وأقتص منهم. وتم منع السيدات من إرتداء الملابس التي تُحرك غرائز الرجال بدعوى «الموضة»، والسيربها في الشوارع إعتباراً من شهر كانون الثاني سنة ١١٧٦م = ١١٤٨ه. وشهدت العاصمة في عهد هذا السلطان المحاولة الثانية لإنشاء تعليم عسكرى حديث وذلك بإنشاء كليات لتخريج ضباط جدد للجيش الجديد . إلا أن هذه المدارس العليا أُغلقت أيضاً تحت وطئة ضغوط لتخريج ضباط جدد للجيش الجديد . إلا أن هذه المدارس العليا أُغلقت أيضاً تحت وطئة ضغوط

<sup>(\*)</sup> الشاعر نديم : من شعراء الديوان، ولد في إستانبول، وتوفى بها سنة ١٧٣٠م. بعد أن أكمل تعليمه وتعلم العربية اشتغل بالتدريس، لفت أنظار الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا بنشاطه الأدبى والثقافي، فكلفه بترجمة بعض الأعمال التاريخية من العربية إلى التركية. وعمل فترة ما كامين لمكتبة الصدر الأعظم الخاصة. وقُتل سنة ١٧٣٠م خلال ثورة باترونه خليل. وهو من أشهر شعراء عصر اللاله، وانتشرت أشعاره فيما بين سنة ١٧١٨ ١٧٣٠م

<sup>(\*)</sup> السلطان محمود الأول: ١٧٣٠، ١٧٥٤م: ولد في إستانبول سنة ١٩٩٦م في الثاني من أغسطس. والدته صالحه سلطان وكانت محبة للخير. وقد أمرت ببناء العديد من أسبلة المياه. وأجرت عيون المياه في العاصمة. وشبدت جامعاً في أسكدار. تولى السلطة في الثالث من أكتوبر سنة ١٧٣٠م. وقضى على أنصار العاصى پترونه خليل في ١٥/١١/ ١٧٣٥م في ١٩ تموز سنة ١٧٣٣م خرج إلى حرب بغداد. واستولى على قلعة بلجراد في الأول من سبتمبر سنة ١٧٣٩م ولكنه عقد الصلح معهم ومع الروس والنمساويين سنة ١٧٣٩م أيضا شهد عصره تولى مجموعة كبيرة من الصدور العظام، فلم تكن تطول المدة بأحدهم. في عصره احترقت إستانبول في ٤ فبراير سنة ١٧٤٧م فيما سمى بالحريق الكبير. وفي الثالث من سبتمبر سنة ١٧٤٤ شهدت العاصمة في عصره أيضا زلزالاً مدمراً ثما أصاب جوامع آياصوفيا، وبايزيد، والفاتح بخسائر فادحة.

الإنكشارية، وممارساتهم الاستفزازية. كما أن السلطان محمود الأول قد أصدر أوامره للسراى ورجالات الدولة بتقديم الكتب التي كانت تهدى إليهم إلى مكتبة الآيا صوفيا وقد بادر هو نفسه بذلك، وأمر بإنشاء مبانى ملحقة، وقام بإفتتاحها وزيارة المكتبة في الحادى والعشرين من كانون الأول سنة ١٧٤٣م = ١٥٦ه.

ويعتبر السلطان محمود الأول؛ هو أول من أقام خارج سراى طوب قايى حيث بدأ يُقيم في سراى بشيكطاش على ساحل البوسفور إعتباراً من التاسع من إبريل سنة ١٦٤٨م = ١٦١١ه. وفي التاسع عشر من كانون الثانى سنة ١٧٤٩م = ١٦٢١هـ اه تم وضع حجر الأساس لجامع «نورعثمانية» وأتم البناء، وفُتح للعبادة إعتباراً من الثامن من كانون الأول سنة ١٧٥٥م = ١٦١٩هـ في عهد السلطان عثمان الثالث (١٧٥٤ - ١٧٥٧م = ١٦١١هـ) والذى تولى العرش في الثالث والعشرين من كانون الأول سنة ١٧٥٤م = ١٦١١هـ. ووافقته المنية في الثلاثين من تشرين الأول سنة ١٧٥٧م = ١١٧١هـ.

وعقب تولى مصطفى الثالث (١٧٥٧ - ١٧٧٤م = ١١٨١ - ١١٨٨ه) السلطة في الثامن من تشرين الثانى من نفس العام حسب الأصول المرعيَّة في ضريح أبى أيوب الأنصارى، أصدر فرماناً، بضرورة محافظة الأرمن، والروم، واليهود الذين يعيشون في إستانبول على قيافاتهم =ملابسهم القديمة. وفي العاشر من ابريل سنة ١١٧٦م = ١١٧٤هم، تم وضع حجر الأساس لجامع «الله لى». وكذا، وضع الصدر الأعظم راغب باشا حجر الأساس للمكتبة، والمدرسة الإبتدائية في «فوقصة»، وقد تم إفتتاحهما للعمل، والخدمة في الثاني من مارس سنة ١١٧٧م = ١١٨٧هم

وقد شهد عهد مصطفى الثالث صدور أول براءة = شهادة للإِمتيازات، والإِعفاءات الممنوحة للبنادقة في مصر في الثالث عشر من إِبريل سنة ١٧٧٣م =٧٧١هـ

وعقب وفاة مصطفى الثالث فى الحادى والعشرين من كانون الثانى سنة ١٧٧٤م = ١١٨٨ هـ؟ إعتلى العرش السلطان عبد الحميد الأول (١١٨٨ - ١٢٠٤هـ العرث المعتادة وظل فى الحكم خمسة عشر عاماً، شهدت إستانبول فيها العديد من الحرائق، وكان أشهرها حريق «جبالى» الذى أتى على حوالى مائتين ألف منزل بالمدينة . إلا أنه رغم هذه الظروف الصعبة أدرك بسرعة، ضرورة الإصلاحات، وقد إعتمد فى ذلك على رجال تولوا منصب الصدر الأعظم يتميزون بالكفاءة، ويشاركونه مفاهيمه. وقد كرس جهوده بعد معاهدة «كوچوك قاينارجه» لإنشاء مدفعية، وبحرية جديدتين بالكامل. وإعادة تنظيم القوات التقليدية للجيش.

تتزايد ضغوط كاترين الثانية، وتفصح عن نواياها بالتدخل في شؤون خانية القرم، وإزالة دولة غيراى، وتنصيب شاهين غيراى. وتجبر السلطان على توقيع معاهدة أَيْنَالى قواق في يناير ١٧٨٤م = عيراى، وقد أدت هذه الضغوط الروسية إلى تولى حزب الحرب في إستانبول مقاليد السلطة

بتعيين الصدر الأعظم يوسف باشا قوجه ، وإرتقاء سليم الثالث (١٧٨٩ - ١٠٨٠ = ١٠٤٢ - ١٠٤٢ م ١٢٢٢هـ) مقاليد السلطنة، في الثالث عشر من ابريل سنة ١٧٨٩م = ١٢٠٤هـ.

## سليم الثالث (١٢٠٢\_٢٢١هـ = ١٨٧١\_٧٠٨١م) (\*)

لقد أبدى سليم الثالث أكثر مما أبداه محمود الأول، وعبد الحميد الأول إصراراً، وعزماً على مواصلة تحديث الدولة العثمانية، فإلى جانب التجديدات العسكرية في الجيش العثماني، فإنه يحاول تكوين دراية وخبرة بنظم الحكم الحديثة في الدول الآخرى؛ وخاصة في فرنسا، وذلك بسبب النشاط، والفعاليات التي يقوم بها في استانبول الفنيون الفرنسيون، كما أنه أول سلطان عثماني يرسل سفراء دائمين إلى العواصم الأوروبية الكبرى..

ولم ينس سليم الأول المكانة التي للجيش؛ فكان النظام الجديد والذي حاول أن يقره بشتى الطرق في المدة ما بين ١٨٠٢-٢٠١١م = ١٢١٧٠١٢٠١هـ. واستنفر لذلك كل طاقاته.

أما الإصلاحات المدنية فهي أقل عمقاً بكثير، فهي تدخل ضمن إعادة تنظيم خدمات الشئوون المالية، وتزويد المدن، وعلى رأسها العاصمة بالمنتجات الأساسية. وإلزام الفلاحين النازجين إليها بالعودة إلى قراهم، ومراعاة التقاليد، فيما يتعلق بارتداء الملابس بالنسبة لمختلف فئات السكان.

تزايدت الضغوط، والتهديدات من قبل الروس، والإنجليز على السلطان، فهم لا يرتاحون إلى إتساع النفوذ الفرنسي في استانبول، مما دفع بالإنجليز أن يدفعوا بإسطولهم للقيام بتظاهرة أمام العاصمة، قبل أن يتجه نحو مصر في مارس سنة ١٨٠٧م = ١٢٢٢هـ.

وحين كان السلطان سليم الثالث يستعد للمناورة، فإذا به يواجه بتمرد مفاجىء، نشب فى صفوف الإنكشارية المتمردين على ضباط الجيش الجديد، ويتردد سليم فى إستخدام القوة، فيزحفون على القصر، فيدخلونه، وينضم إليهم المعارضون من كل الطوائف. فالمطلوب هو الغاء الإصلاحات، ثم خلع السلطان، فيتخلى السلطان سليم الثالث عن الدفاع عن نفسه، ويتنحى تاركاً العرش لمصطفى الرابع (\*) ابن عمه فى التاسع والعشرين من مايو سنة ١٨٠٧م = ١٢٢٢ه.

<sup>(\*)</sup> سليم الثالث: ١٨٠٧. ١٧٨٩ . : تولى السلطنة العثمانية في السابع من إبريل سنة ١٧٨٩م قضى أوائل فترة السلطنة في هزائم وتقهقر مستمر . أقام النظام الجديد في تشكيلات الجيش ١٧٩٣م . عارض بشدة حملة نابليون بونابرت على مصر سنة ١٧٩٨م . وأعلن الحرب على فرنسا . كان يتردد على تكايا المولوية ويسعى للقاء الشاعر المولوى الشيخ غالب الذي توفى ١٧٩٩م وافق على تعيين محمد على باشا والياً على مصر في ٨ يوليو ٥ ، ١٨ م في سنة ١٨٠٦م عين إبراهيم حلمي باشا صدر أعظم، في ٢٢ من ديسمبر سنة ١٨٠٦ أعلن الحرب على روسيا . وعقب تسام الإنجليز لمدينة الاسكندرية إندلعت ثورة قاباقچي مصطفى في الخامس والعشرين من مايو من نفس السنة، وفي التاسع والعشرين من نفس الشهر أنزل السلطان سليم الثالث عن العرش، واعتلى مكانه مصطفى الرابع .

وتتعرض التجديدات التى شهدتها العاصمة لهزة عنيفة، بل للإلغاء فى عضر مصطفى الرابع ( ١٨٠٧ - ١٨٠٨ - ١٢٢٢ - ١٢٢٨ هـ ) الذى لم يبد أى قدر يذكر من قوة الشخصية . ويجرى رد الإعتبار إلى المؤسسات والقوانين السابقة .

وفى الثامن والعشرين من يوليو = تموز سنة ١٨٠٨م = ١٢٢٣هـ. وصل علمدار مصطفى باشا بجيش الروميلى، وهاجم السراى، والباب العالى. قاصداً إعادة سليم الثالث إلى الحكم. ولكن كانت القوات المعارضة قد تمكنت من قتل السلطان القديم سليم الثالث وبذلك أصبح محمود الثانى ( ١٧٨٥ ـ ١٨٣٩م = ١٢٠٠ ـ ١٢٥٥هـ) هو السلطان. وفي التاسع من تموز تقام جنازة مهيبة في استانبول للسلطان سليم الثالث. ونُفِّذ حكم الإعدام في القتلة.

# السلطان محمود الثاني :(١٢٠٠ ـ ١٢٥٥هـ = ١٧٨٥ ـ ١٨٣٩م) (\*).

أتم السلطان محمود الثانى مراسم إعتلاء العرش، فى الثالث عشرمن سبتمبر من نفس العام. ولأول مرة، فى التاسع والعشرين من نفس الشهر يعقد إجتماعاً فى قصر جاغلايان مع أعيان ضواحى إستانبول، ويطلب منهم تعهدات مكتوبة، يتعهدون فيها بإستمرار طاعتهم للسلطان، ويتم تبادل التوقيعات على هذه التعهدات. وكانت إستانبول بذلك لأول مرة تشهد مثل هذا الإتفاق بين السلطان، ورعيته.

لابد ـ بلا أى جدال ـ من إرجاع التدشين الحقيقى للإصلاحات فى الإمبراطورية العنمانية إلى السلطان محمود الثانى، فعلى مدار عهده ( ١٨٠٨ ـ ١٨٩٩) وهو يعمل على إنتهاج سياسة ترمى السلطان محمود الثانى، فعلى مدار عهده ( ١٨٠٨ ـ ١٨٩٩) وهو يعمل على إنتهاج سياسة ترمى إلى تجديد النظام الإدارى المتكلس للدولة. وأدخل تغييرات هامة فى الجيش . ويرجع له الفضل الأعظم فى إعداد مرسوم الإصلاحات الأول ( كَلخانه خط شريف ) (\*) ، والذى لم يعلن إلا بعد موته بأربعة شهور .

<sup>(\*)</sup> السلطان محمود الثانى ، ١٢٠ . ١٢٥ هـ ١٨٠٨ ـ ١٨٣٩م والده هو السلطان عبدالحميد الأول، والدته هى نقشديل سلطان، كان ميلاده ، ٢/٧/١٥م. تولى عرش السلطنة ٢٨/٧/١٨م. وكانت وفاته ١/٧/١٥م عقب توليه السلطة عين علمدار مصطفى باشا كصدر أعظم. ولكن الإنكشارية قتلوه فى عصيانهم، فعين مكانه مميش باشا . ولكنه فى سنة ١٨١١م عين لاظ أحمد باشا مكانه . تمكن سنة ١٨١٦ هـ من استرداد المدينة من أيدى السعوديين . وفى سنة ١٨١٦م استرد مكة المكرمة من أيديهم أيضاً، وبهذا أخذ الحجاز من أيدى السعوديين مرة أخرى . كثر فى عهده تغيير الصدر الأعظم . عاصر عهده ثورة اليونان سنة ١٨٢١م واعلنوا استقلالهم عن الدولة العثمانية سنة ٢٨١٦م ولكنه تمكن من إعادة فتح أثينا سنة ١٨٢٧م، وفى نفس السنة ما غراق الأسطول العثماني فى نوارين . وفى سنة ١٨٢٨ اعلنت الحرب على روسيا، وتم تعيين رشيد محمد باشا صدر أعظم وفى سنة ١٨٣٨ تم تغيير هذا المنصب إلى مسمى «باشوكيل» أى رئيس الوزراء . وفى شهر تموز توفى السلطان محمود بمرض السل.

<sup>( \* )</sup> كَلَخَانه خط شريف . كَلَخَانه خط همايون مصطلح ادارى، أطلق على البيان الذي ألقى في حديقة كَلَخانه، =

إن السلطان محمود الثانى الذى تولى العرش وهو فى الثالثة والعشرين من العمر. بعد أن استبت به الأمور ونجح فى تدعيم أركان عرشة، نظر حوله، فوجد أن والى مصر محمد على باشا قد سبقه فى مضمار الإصلاحات، وأنه يحقق النصر تلو النصر يهذه الأنظمة الجديدة، ويؤلف جيشاً قومياً قوامه المصريين، ويدربه ضباط أجانب ويستعين به فى حروبه، فيعينه فى بادىء الأمر. فاخذ قراره بالاقتداء بما نجح فيه محمد على فى القاهرة (١).

تتالت الآحداث التى شهدتها العاصمة إستانبول على هذا الدرب من العمل؛ فيتم الإلغاء الرسمى لفيلق الإنكشارية، والسياهية، ويجرى إعتقال، وإعدام القادة. والزعماء، وكذا زعماء الطريقة البكداشية. كما يجرى القضاء على جميع القوى، والأجهزة المرتبطة بالإنكشارية بما سُمى في التاريخ العثماني بـ «الوقائع الخيرية». وتوالت الإصلاحات، وليس هناك ما يدعو إلى الشك في نوايا محمود الثاني الإصلاحية ولا في قدراته على تحقيقها. وإذا كانت الإصلاحات العسكرية قد سادت خلال الجزء الأول من السلطنة، فإن الجزء الثاني ؛ قد تم تكريسه للإصلاحات المدنية بوجه خاص.

ومن الطرائف والغرائب التى شهدتها العاصمة إستانبول؛ إعصاراً مدمراً أتى على معظم سواحل «قرة آغاج» و«قاسم باشا» و«بلاط» و«فنار». وأغرق العديد من وسائل النقل البحرية. وكذلك ظهور بعض الملابس الغريبة، والتى لم يعهدها آهالى إستانبول، واعتاد بعض آصحاب الوظائف على إرتداءها، وتركوا ملابسهم التقليدية، فما كان من السلطان إلا أن أصدر أمراً بمنعها، كما أصدر فرماناً يحتم على كل صاحب بيت أن يهتم بنظافة بيته، ورفع الذبالة والمخلفات، وجاء هذا الفرمان عقب الوباء الذي إنتشر في العاصمة إستانبول، إثر و صول بعض السفن التجارية الوافدة إليها من إزمير. كما وصلت إلى استانبول عن طريق البحر هدية والى مصر محمد على باشا؛ والتي كانت عبارة عن فيل سوداني ضخم ومن المنشآت التي شهدتها إستانبول خلال هذه المدة؛ إعادة بناء مبنى «الباب العالى»، ومعسكرات «جبه جيلر» وبناء الجامع الذي سمى «جامع هدايت»

<sup>=</sup> وبه كانت بداية الفترة التاريخية التى اصطلح على تسميتها بفترة التنظيمات فى التاريخ العثمانى. وقد قرأه مصطفى رشيد باشا نيابة عن السلطان أمام جمع غفير من السفراء ورجالات الدولة ومنذ ذلك التاريخ ( ٥٥٧ هـ ١٨٣٩ م) وحركات التجديد والتغريب تجرى على قدم وساق فى كل مناحى الحياة فى العاصمة. وبهذا الفرمان وضحت بشكل قاطع حقوق الرعبة، وتمت المساواة بين أفراد الشعب من ناحية الضرائب، والواجبات والحقوق العامة. كما كان نقطة انطلاق فى تجديد أشكال الآدب وعالم الطباعة والصحافة، والترجمة، والفنون المسرحية بكل اشكالها. وقد التزم السراى بالأحكام التى وردت به فى معظم الفترات، ولكن التدخلات الأجنبية، والرغبة الملحة فى التضاء على الرجل المريض قد أنهت الحياة تماماً فى الدولة العثمانية.

ومن محدثات هذه الفترة في إستانبول؛ عندما تم ضبط بعض الجواسيس الذين يتخفون بالملابس التركية الإسلامية عقب حرب المورة، وضعت اللوائح التي تُنظم الدخول والخروج منها، وأن يحمل المترددون على المدينة تذكرة دخول مختومة. كما تم وضع موظفين لتفتيش الداخلين عند مداخل «كوچوك جكمجة» وكوبرى «بوستانجى». وتم منع مَنْ لا يحملون مثل هذه الوثائق الموثقة، والمصدق عليها من الدخول إلى العاصمة.

وقد صدرت الفرامانات التي تمنع الإسراف في ملابس الفراء على غير الوزراء، والعلماء، وعدم إستخدام الذهب، والفضة إلا في الزينة النسائية. .وعدم إستخدام هذه المعادن في الأسلحة، أو أطقم الكتابة.

وقد تم إستخدام المدافع للإعلان عن الإفطار، والإمساك في رمضان وكانت تُطلق من قلعة الروميلي، وإعتباراً من سنة ١٨٢٤م = ١٢٤٠ه، تم إطلاق مدافع آخرى من قلعة الآناضول، ومن برج «يدى قوله». وصارت عادة منذ ذلك التاريخ.

كما شهدت إستانبول إنشاء، وتكوين أول «محفل ماصونى» سرى، على يد اسماعيل فروخ أفندى وقد إنضم إلى هذا المحفل بعض الكتاب، والأدباء المعروفين آنذاك؛ أمثال: كتخدازاده الباشيكطاشى، والشاعر فهيم أفندى (\*) متخصص اللغة الفارسية وآدابها، وملك باشا زاده عبد القادر وجيغا لازادة طاهر بك وغيرهم من أرباب الفكر والفلسفة. وإتخذ المحفل من قصر اسماعيل فروخ أفندى الموجود فى «اورطه كوى» مركزاً. وكان المنضمون إلى المحفل يجتمعون مرة، أو مرتين أسبوعياً، ولا يسمحون قط لغير الأعضاء بالحضور. وبناءاً على إخبارية قد تم وقف نشاط هذا المحفل بنفى كل من إسماعيل فروخ أفندى، وعبد القادر، وطاهر بك. كما نفى بعض زعماء البكداشية أمثال، المؤرخ ورئيس الأطباء شانى زادة . وقد شهدت العاصمة وفاة الحطاط، والرسام مصطفى راقم أفندى قاضى عسكر الأناضول فى شهر مارس ١٨٢٦م = ١٢٤٢هـ. وقد جاء إلى إستانبول وهو صغير السن، وعمل بالرسم والحط. وقد رأى سليم الثالث أعماله عن طريق رئيس الكتاب راتب أفندى الذى كان يشمله بالرعاية، فأمره سليم أن يرسم له صورة. وقد درس الحط والكتابة إلى السلطان محمود الثانى، وهو ولى للعهد.

<sup>(\*)</sup> الشاعر فهيم أفندى: من شعراء الديوان ( ١٦٢٧ - ١٦٤٨ ) وقد ولد في إستانبول، اسمه الحقيقي مصطفى. توجه إلى مصر وهو في السابعة عشر من عمره مو الواني أيوب باشا تاركا استانبول. وبعد أن فقد صلته بالوالي بعد فترة عاش في القاهرة وحيداً معدماً. وعند عودته إلى إستانبول مرض في الطريق، ومات في إيلغين. له غزليات وقصائد كتب نظائر لها شعراء التنظيمات. رغم أنه مات شاباً إلا أن له مكانة بأشعاره وغزلياته في الأدب التركي العثماني. «المؤلف» [ يبدو أن هذا ليس هو الشاعر المقصود].

لقد شهدت مدينة استانبول سنة ١٨٢٨م = ١٢٤٥هـ إنشاء أول كلية حديثة للطب والجراحة. وتقرر في نفس السنة لبس الطربوش كزى رسمى للعساكر المنصورة المحمدية، ومنذ ذلك التاريخ بدأ إرتداء هذا الطربوش في استانبول، والعالم الإسلامي. كما شهدت ظهور أول مصنع للحرير الطبيعي، وإنتقال الصدر الأعظم محمد سليم سرى باشا البندرلي إلى المبنى الجديد للباب العالى، وسط إحتفال بهيج. وحتى هذه السنة لم تكن ترسانة إستانبول قد عرفت السفن البخارية، ولذا فقد تم شراء سفينة بخارية وإحضرت إلى استانبول خلالها.

ولم تكن الإمبراطورية العثمانية، وعاصمتها إستانبول قد عرفت التلغراف حتى ذلك التاريخ، وعلى أمل تسهيل، وإسراع الإتصال تم لأول مرة إنشاء أبراج تمتد من إستانبول حتى سيليسترا، وتبعث منها البرقيات التلغرافية. ثم رويداً، رويداً، بدأت هذه التأسيسات تشمل كل آحياء العاصمة، والضواحى القريبة منها. كما صدرت في إستانبول لأول مرة جريدة تسمى «تقويم وقائع» سنة ١٨٣١م = ١٢٤٧هم، وكانت أو جريدة رسمية أسبوعية تصدر في العاصمة. والسلطان محمود الثاني شخصياً هو الذي وضع لها هذا الإسم. وكان يطبع منها خمسة آلاف عدد (١).

وإرتدت المدينة ملابس العرس لمدة أُسبوع متواصل ١٥ مارس سنة ١٨٣٤م = ١٢٥٠ه بسبب زفاف شقيقة السلطان الأميرة صالحة على خليل رفعت باشا مشير الطونجانه العامرة. وقد تم ترميم، وتجديد كل الزوايا، والتكايا، والخانقاوات الموجودة في إستانبول بهذه المناسبة. كما صدرت الأوامر بتجديد المساجد والجوامع التي تضررت من الحرائق السابقة.

وقد تقرر كذلك تعميم نظام البريد الحديث في بلدان الإمبراطورية لتَعُم الفائدة لكل المواطنين. وكنموذج تم إفتتاح خط إستانبول إزميت. وعُمَمت المسافات الكيلومترية المصنوعة من الحجارة. وخلال نفس السنة؛ ألغي إنتخاب رئيس حاخامية اليهود، وأصبح يُعيَّن من قبل الباب العالى.

وفى سنة ١٨٣٥م = ١٥٢١ هـ صدرت الأوامر بتعليق صورة السلطان فى كل الدوائر الحكومية ،  $وأُقيمت الإحتفالات العسكرية والدينية بهذه المناسبة <math>(^{\Upsilon})$  ، ولكن عقب وفاة السلطان محمود الثانى ، وبزعم أن ذلك مخالف للشريعة ثم تغطية الصور المعلقة فى الدوائر الحكومية .

وخلال نفس السنة سُمِح لأركان الدولة، والوزراء، والامراء، وعلية القوم بركوب «الحنطور» الذك كان وقفاً قبل ذلك على السلطان فقط، وقد وُضعت مراسم، وأعراف، وبروتوكول لذلك.

M.sertog'lu, Mufassal Osmanli Tarihi, Istanbul 1963, v1 s. 3655 - 3660 . ( \)

Lutfi Tarhi, V.s.50 (7)

كما صدر الفرمان السلطاني بإنارة كل مآذن إستانبول، ودوائرها الرسمية بالقناديل إبتهاجاً بالمولد النبوى الشريف اعتباراً من سنة ١٨٣٧م = ١٢٥٣هـ

وفى الثالث من تموز = يوليو ١٨٣٩م = ١٢٥٥ه إعتلى عرش السلطنة السلطان عبد المجيد (\*)، الذى لم يكن قد تجاوز السادسة عشر من عمره بعد، وسط مراسم تقليد السيف المعتادة فى ضريح أبى أيوب الأنصارى. وفى السادس والعشرين من شعبان سنة ١٢٥٥ه ه = الخامس من تشرين الثانى سنة ١٨٣٩م أعلن وزير الخارجية، مصطفى رشيد باشا، فى ميدان كَلخانة، بسراى «طوب قابى» مرسوم التنظيمات (١) الخبرية.

## استانبول والتنظيمات الخيرية ، ١٢٥٥ ـ ١٨٧٨ ـ ١٨٣٩ هـ ١٨٣٩ م

إن هذا المرسوم السلطاني، إنما يشكل إنعطافة مهمة في تاريخ عاصمة الإمبراطورية، بل الإمبراطورية بل الإمبراطورية العثمانية كلها، فهو يمثل نقطة إنطلاق لبرنامج واسع لإصلاحات سوف تؤدى إلى تغيير جذرى، وثنائية ملحوظة في الحياة اليومية.

إِن هذه الحركة الإصلاحية التي عُرِفت في التاريخ العثماني بالتنظيمات سوف تبلغ أوجها في إصدار أول دستور غثماني عام ١٨٧٦م = ١٢٩٣هـ.

يستحق السراى، والدور الذى لعبه السلاطين فى تحريك عملية الإصلاح إشارة خاصة؛ فالتنظيمات جاءت بمثابة ثورة فوقية، ذلك لأن سكان العاصمة من السلاطين الجدد إعتباراً من عبد الجيد ومَنْ خلفوه، كانوا سلاطين غير شكليين، لم يكتفوا بمجرد البصم على قرارات، أو فرمانات تُعد فى الباب العالى، (٢) مكاتب الصدر الأعظم،

لقد تشرب سكان السراى، ورثة محمود الثانى منذ طفولتهم فن الحكم الجديد، وقد تباهى عبد المجيد الأول عند إرتقاءه العرش بمعرفته المعقولة باللغة الفرنسية، والتميز بتعليم جيد إلى حد ما، يعطى مكانة متساوية في العاصمة للفنون، والعلوم. ويتحمس أخوه عبد العزيز الذي يعتلى العرش سنة ١٢٧٨م = ١٢٧٨ هـ بدرجة كبيرة للروح الأوربية، فيطوف عواصم أوروباً للزيادة في النعمق.

<sup>(\*)</sup> السلطان عبدالجيد ١٨٣٩ - ١٨٦١م = تولى السلطنة ومازال شابًا. تلقى تعليمًا راقيًا وكان يتابع عن كسب ما يدور في أوروبا من تطور. وكان مثل والده من المتحمسين للتجديد والتطور. والأخذ عن الغرب. هو الذي أصدر فرمان تولية محمد على باشا لولاية مصر سنة ١٩٨١م. للمرة الثانية بعد خروجه من سوريا وعكا. وفي ١٩ تموز سنة ١٩٨٦م استقبل والى مصر محمد على باشا في استانبول.

Tanzimat . I. Istanbul, 1940. (1)

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة العثمانية، جـ ٢ - ٦٣٠ وما بعدها.

لعل مراد الخامس الذى يرافق السلطان عبد العزيز في الجولة الأوروبية، وإندفاعة نحو الغرب، مما جعل العاصمة تفتح أحضانها لعالم الماسونية الحافل بالأسرار، بل يصل الأمر أن ينتسب السلطان نفسه إلى المحفل الشرقي الفرنسي الكبير (١). وهذا في حد ذاته يمثل حدثاً بالغ الأهمية للسراى، والعاصمة. فالرهان على الماسونية الفرنسية كان . في ذلك الوقت . إختياراً للعقلانية، وللروح الفولتيرية، ولأ فكار الثورة الفرنسية الكبرى؛ كما كان مغامرة بإيلام العالم الإسلامي إيلاماً عميقاً.

والواقع أن عبد الحميد الثانى (١٨٧٦ - ١٩٠٩ م = ١٢٩٣ - ١٣٢٧هـ)، بالرغم من كل الصفات التى ألصقها به المعارضون كالطاغية، والدموى، وظل الله فى الأرض، و«السلطان الأحمر» ما كاد يأخذ مكان أخيه مراد الخامس (١٨٧٦ - = ١٢٩٣هـ) فى آواخر صيف ١٨٧٦م = ١٢٩٣هـ هـ يُصبح واحداً من أكثر أنصار التحديث الذين وصلوا إلى السلطة حماساً . (٢)

إن هؤلاء الذين ورثوا العرش بعد محمود الثانى وقد تمكنوا من أخذ الإصلاحات على عاتقهم، فجعلوا من القصر أحد البؤر الأكثر وضوحاً للتحديث. وإذا كان السلاطين قد لعبوا دورهم بحماس كواجهة للتنظيمات نجد أن الباب العالى، والوزارات قد شهدت عمليات إعداد المشاريع، وتكوين اللجان، وتحرير مسودات المراسيم السلطانية، وهم بذلك قد احتلوا مكانة لا تقل فى أهميتها عن المكانة التى تخص السلاطين، ولا يمكن أن نمر دون الإشارة إلى مصطفى رشيد باشا (١٨٠٠ ملكانة التى تتحص السلاطين، ولا يمكن أن نمر دون الإشارة إلى مصطفى وشيد باشا كل هذه التنظيمات والتجديدات والإصلاحات فى الجزء الحضارى.

ومما عبَّق آجواء تاريخ إستانبول خلال هذه الفترة ما يلي:

لقد استمر الإحتفال بزفاف عديله سلطان الذي بدأ في السابع والعشرين من إبريل سنة ١٨٤٥م الم المدة اسبوع كامل. وكان المكان الذي أُختير للإحتفالات هو مروج حيدر باشا، فأقيمت السرادقات والخيام، وأماكن اللهو والتسلية، كما تم نصب خيمة سلطانية أمام قصر السلطان، وخيام للسفراء وعائلاتهم الذين كان يستقبلهم السلطان. وتفرج الجميع على البالون الضخم الذي طار به الإيطالي المسمي غوموضعي (Gomosgi) في سماء إستانبول بهذه المناسبة (٣) وكانت هذه هي المرة الثالثة التي تشاهد فيها إستانبول مثل هذا البالون (\*)، وقد ظل

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص٦٦. (٢) نفس المرجع، ونفس الصفحة.

Lutfi. v111. s. 84. (T)

<sup>( \*\* )</sup> كانت المرة الأولى قد تمت من قبل نفس هذا الشخص، وقد طار بالبالون الذى امتطاه من حيدر باشا، ونزل فى جوار بازاركوى بالقرب من يلوا. وكانت المحاولة الثانية فى ١٧ تشرين الأول سنة ١٨٤٤م = ١٣٦٠هـ وطار من كوچوك تقسيم وهبط فى يشيل كوى. وفى هذه المرة الثالثة طار فوق مدينة استانبول لمدة ساعة، ثم هب إعصار فجرف البالون إلى حيث لا يعرف أحد. «المؤلف»

يحلق في سماء إستانبول لمدة ساعة بهذه المناسبة. ومن أجل التهنئة بهذا الزفاف خضر إلى استانبول صهر والى مصر محمد على باشا، وقابل السلطان ونال إحتراما مشهوداً. وربما كان توطئه لزيارة والى مصر نفسه محمد على باشا لإستانبول حيث استقبله السلطان عبدالجيد، عقب وصوله إليها بالباخرة في آواخر شهر تموز ـ يوليو سنة ١٨٤٦ ـ ٣٢٦٣هـ. وأقام له السلطان الولائم عدة مرات، فقد استقبلته كذلك، والدة سلطان، وشقيقه السلطان أسما سلطان، واحتفيا به حفاوة بالغة، وقد إنعكس ذلك على بقية أركان الدولة ورجالاتها. وغادر محمد على باشا إستانبول في العشرين من أغسطس متوجهاً إلى مصر المحروسة.

وقد شهدت العاصمة وفاة الصحفى الإنجليزى شرشل، أول من أصدر جريدة خاصة باللغة التركية في إستانبول سنة ١٨٤٠م - ١٢٥٦ه بإسم «جريدة حوادث» جريدة الحوادث، وصدر عددها الأول في الحادى والثلاثين من يوليو. وكان هذا الشخص، وهو يصطاد في مكان ممنوع على الأجانب قد قتل طفلاً تركياً. وتم حبسه لهذا السبب، إلا أن السفارة الإنجليزية تدخلت استناداً على الإمتيازات الممنوحة لإنجلترا، وحولتها إلى مشكلة سياسية، تم عزل ناظر الخارجية بسببها، ومُنح تشرشل الإمتياز الذي طلبه لإسكاته.

وحتى سنة ١٨٤٦م - ١٨٤٦ه كان العبيد والجوارى تُباع وتُشترى كأى بضائع أخرى في سوق الأسرى. ولكن بأمر السلطان الصادر في كانون الأول من هذا العام تم وقف بيع العبيد، والجوارى، والأسرى ونُبّه على الأهالى بضرورة صلاة الجماعة في الجوامع والمساجد القريبة منهم. وفي الحادى والعشرين من سبتمبر سنة ١٨٤٧م - ١٢٦٤ه، تم حصر الأطفال الذين يستحقون الختان، وبمناسبة إختتان الأمراء، وأولياء العهد تم ترتيب حفل كبير بهذه المناسبة في صحراء حيدر باشا. واستمرت هذه الإحتفالات على مدى إثني عشر يوماً، أختتن فيها الآلاف من الأطفال.

ولم تخل أجواء العاصمة من روائح التعصب، والتخلف آنذاك أيضاً، فتحت إصرار قائد الجيش المتعصب والرجعى الداماد سعيد باشا تم إبعاد مصطفى رشيد باشا ممثل التقدميين في الثالث والعشرين من إبريل سنة ١٨٤٨م. ١٢٦٥ه، عن الصدارة العظمى. ومثل سعيد باشا بأنصاره حيث أعدم البعض، ونفى البعض الآخر إلى خارج البلاد. وهكذا تم إبعاد التقدميين عن إستانبول. وتحت وطئة هؤلاء الرجعيين تم إلغاء دروس الرسم من المدارس، بل وصل الأمر في التفكير في إلغاء دروس الجرائط، أيضاً، إلا أن عودة مصطفى رشيد باشا إلى الصدارة في الحادى عشر من أغسطس حال دون استشراء هذه التحركات الرجعية.

شهد التاسع والعشرين من يوليو ١٨٤٩م - ١٢٦٦هـ تمام أعمال الترميم والتجديد في جامع الآياصوفيا، وإفتتاحه للعبادة، وسط إحتفال ديني عابق بالروحانية، وما هي إلا أيام قلائل حتى

إختتمت أعمال البناء في جامع « المجيدية » بجوار سراى جراغان ، وتمت مراسم الإفتتاح يوم الجمعة الموافق الثالث من تشرين الثاني من نفس العام .

وشهدت العاصمة خلال هذا العام شيئاً مشهوداً، حيث تم الإعلان للشعب عن الأيام، والساعات التي يستقبل فيها الوزراء، ورجال الدولة ، والعلماء المواطنين، وتحددت هذه المواعيد في المساء، وسميت بالمساعي المسائية «سواريه» Soirée. وبذلك تم الحيلولة دون الزيارات الغير مرتبه، والإزعاج المرهق لرجالات الدولة. وللحيلولة دون تفشي الرشوة تحت مسمى الهدايا، وتم تنظيم لائحة بهذا الصدد. وبأمر من السلطان تم تشكيل «مجلس عمومي» من زعماء طلبة المعاهد، والكليات الشرعية، والعسكرية. وتحدد لهذ المجلس موعداً للإجتماع في الباب العالى، لمناقشة هذا الإقتراح، وتم قبوله. وفي الحادي عشر من كانون الأول سنة ١٨٤٩م - ١٢٦٦ه، والمجلس في حالة الإنعقاد. وصل السلطان عبدالمجيد إلى الباب العالى. واستمع إلى المناقشة والحوار.. وعندما وصل النقاش بالمجتمعين إلى توجيه النداء للمسئولين بالقسم حول عدم قبول الرشوة، تقدم السلطان، ووضع يده على المصحف الشريف، وأقسم بذلك، وتبعه كل رجالات الدولة في هذا القَسم.

لم يتوقف السلطان عبدالجيد عن تفقد أحوال رعيته؛ ففى الثامن من يونيه ـ حزيران سنة مره ١٨٥٠ م ـ ١٢٦٧ هـ يخرج السلطان، وبرفقته ولى العهد عبدالعزيز، والأمير مراد، وقائد الجيش، ومشير الطويخانه العامرة، وناظر التجارة، مغادراً إستانبول، متوجهاً إلى بحر ايجه، وجزر البحر الأبيض لتفقد أمورها، وبعد جولة استمرت أربعة وعشرين يوماً بالسفينة الطائف زار خلالها جزر ليمنى Limni، وكريت Girit، ورودس Rodos، وصاقيز Sakiz، ومرّ على چشمه egesme وأزمير Izmir، وغاليبولى، عاد إلى إستانبول، فإستقبله الآهالى في عرض البحر بكل ما يملكون من سفن، ويخوت، ومراكب شراعية، وقوارب وكان من بين المستقبلين والدته، وبعض أبناءه الصغار، وأركان الدولة. وبعد أن عاد السلطان إلى إستانبول، سعى إلى الإستمرار في لقاءه بشعبه، ورعيته، وذات يوم، ولنفس الهدف، وصل إلى الباب العالى، وإنضم إلى الاجتماع المنعقد في قاعة مجلس والا» ـ مجلس الولاة ـ وإنخرط في النقاش مع رجال الدولة، والعلماء . وخرج على رأس الموكب، لتفقد أعمال إمتحانات الرشدية . «الإعدادية» المنعقدة في مدارس أحياء، داود باشا، وبايزيذ، وأسكدار، إلخ، ومنح حوالى خمسين طالباً «نيشان عفارين» أي وسام الإمتياز . .!

لم تعدم العاصمة، إهتمامات سيدات السراى بالشئون العلمية جنباً إلى جنب مع الأمور العلمية، والتعليمية والاجتماعية، والبحثية؛ ففي الثامن عشر من يوليو - تموز سنة ١٨٥١م - العلمية، والتعليمية والاجتماعية، والبحثية العلمية، وبهذه المناسبة تمت مراسم إفتتاح «القسم الخاص» الذي تم تخصيصه في المدرسة المسماة «دار المعارف» والتي أمرت بإنشاءه «بزم عالم والده

سلطان » والدة البادشاه بجوار ضريح السلطان محمود. وقد حضر السلطان ، وأركان الدولة ورجالاتها هذا الإحتفال. وكان هذا المجلس العلمي = الجمعية العلمية ، يضم في عضويته أربعين عضواً أصلياً وثلاثين مندوباً. وكانت إجتماعاتها تُعقد يوم الأربعاء الأول من كل شهر، وتعتبر أول من كل شهر، وتعتبر أول من كل شهر، وتعتبر أول من كل شهر ، وتعتبر أول من أول من أول من كل شهر ، وتعتبر أول من أول م

وشهدت إستانبول إفتتاح أول خط تلغرافي يربط بينها وبين أدرنه ووارنا. وكان هذا أول خط تلغراف في إستانبول وتركيا.

كما شهدت العاصمة حدثاً لم يكن قد حدث من قبل، فخلال الحفل الذى أقامه السفير الفرنسي تووانول «Touvenol» في السفارة الفرنسية في إستانبول في الرابع من فبراير سنة ٢٥٨٦م ـ ١٢٧٣هـ فوجيء الجميع بحضور السلطان عبدالجيد، فقد كانت هذه أول مرة يحضر فيها سلطان عثماني حفل راقص بالو «bálo» فاستقبله السفير، وجنرالات الجيش الفرنسي الموجودون في الحفل . فأدى الجند الفرنسيون والأتراك التحية، وبعد أن إلتقى السلطان مع السفير على إنفراد بعض الوقت، دخل إلى صالون الحفل، وتفرج على الراقصين، ثم ودَّع الحضور، وغادر السفارة .

وفى السابع من كانون الثاني سنة ١٨٥٨م. ١٢٧٥هم، ودعت إستانبول الصدر الأعظم، وحامي التنظيمات، ومعلنها مصطفى رشيد باشا إلى مثواه الأخير (٢).

لقد أزكمت رائحة الإسراف الذى استشرى فى آواخر أيام السلطان عبدالجيد، أنوف سكان العاصمة، فقد تخطى الإسراف كل الحدود الممكنة، وقد استدان القصر ، بفوائد مرتفعة من صرافى «بك أوغلى» ، ورهنوا النفيس ، والغالى، الذى ضاع عندما لم يمكن الوفاء بالرهن؛ لقد استدان السلطان مليونين ديناراً عثمانياً ذهبياً عند زواج إبنته فاطمة سلطان . وأثرى الكثيرين من رجالات الدولة مستغلين ضعف السلطان . وقد أطلت فتنة طائفية بين الجهلة من الرعية، وتأسست جمعية سرية كانت آهدافها التخلص من السلطان بأى شكل، وانتسب إليها العديد من العسكريين والموظفين . . تم الكشف عنها فحكم على البعض بالإعدام، والبعض بالمؤبد، والبعض بالنفى وما شابه ذلك من العقاب إلا أن السلطان حوَّل آحكام الإعدام إلى المؤبد .

شهد يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من يونيه = حزيران ١٨٦١م = ١٢٧٨هـ إعتلاء السلطان عبد العزيز العرش، وتقلد السيف في ضريح أبي أيوب الأنصاري كالمعتاد، ولكن الذي لم

M. Sertoglu, M. O. Tarihi, v1. s. 3020. ( \ )

C. Baysun, Mustafa Resid pasâ, Tanzimat, I. s 723 - 746. ( T)

يكن معتاداً هو إلاعلان عن مولد ولى العهد بعد مولده بثلاث سنوات، فلم تكن تقاليد السراى تسمح بأن يُعلن ولى العهد إبوته، وإنجابه. ولما إعتلى عبد العزيز الذى كان ولياً للعرش السلطنة، إعلن عن مولد الأمير يوسف عز الدين. وفي الثالث من إبريل سنة ١٨٦٣م = ١٢٨٠ه أُعلن عن سفر السلطان عبد العزيز إلى مصر على متن السفينة «فيض الجهاد» مغادراً إستانبول. وحين عودته من مصر مرَّ على إزمير، وأستُقبل عند عودته إلى العاصمة استقبالاً حاشداً، واستمرت الاحتفالات ثلاثة أيام، إبتهاجاً بالعودة الميمونة. وبالمقابل أصدر السلطان فرماناً برفع التكليف بالحدمة العسكرية عن آهالي مدينة استانبول (١).

وتم إفتتاح كلية للآداب لأول مرج في استانبول سنة ١٨٦٣م = ١٢٨٠ه وأعقبها سنة ١٨٦٤م = ١٢٨١ه وأعقبها سنة ١٨٦٤م المدرسة الفنون، وبدأت لأول مرة مدرسة اللغات لتعليمها لموظفي الدولة بشكل رسمي في نفس هذه السنة. كما تم إفتتاح كلية الطب المدنية سنة ١٨٦٦م = ١٢٨٣ه في العاصمة أيضاً.

وعندما وصل إستانبول والى مصر إسماعيل باشا وبصحبته إبنته المشهورة بجمالها توحيدة هانم، قدَّمها الوالى إلى السلطان وعرَّفه بها . . وقد أراد السلطان عبد العزيز بتأييد من والدته پرتونيال pertevniyal الزواج بها، إلا أن الصدر الاعظم كچه جى زاده فؤاد باشا عارض هذا الزواج لمحاذير سياسية . وتم عزله لذلك (٢) .

وبناءاً على دعوة من نابليون الثالث لحضور حفل إفتتاح المعرض الدولى فى باريس غادر السلطان عبد العزبز، وبرفقته ولى العهد مراد، و الأمير عبد الحميد، استانبول (فى الحادى والعشرين من يونيه سنة ١٨٦٧م = ١٢٨٤ه بعد أداء صلاة الجمعة)، وبعد أن زار باريس طاف بأوروبا، وعاد إلى العاصمة إستانبول بالباخرة السلطانية فى السابع من آغسطس من نفس العام.

وتم افتتاح مجلس «شورى الدولة» في العاشر من إبريل سنة ١٨٦٨م = ١٢٨٥ هـ وإحتفلت إستانبول بهذه المناسبة، وقد مُثِّلت كل الولايات والعناصر والأديان في هذا المجلس المهم، إلا أنه بعد فترة إنحصرت مهمته على الموضوعات التشريعية فقط.

وتوالت عمليات الإحتفال بتدشين مؤسسات علمية جديدة في العاصمة بداية من ١٨٦٨م= ١٢٨٥ه، كإفتتاح ثانوية غلطه سراى السلطانية، ومدرسة للفنون للبنات ١٨٦٩م=١٢٨٦ه، ودار المعلمات ١٨٧٠م=١٢٨٧هـ ودار الفنون = «العلوم» العثمانية، إلا أنها أُغلقت بعد سنتين.

M. s. OSmanli . tarihi v1 3125..(\)

Ibnulemin Mahmud Kemal, son Sadrazamlar, s. 174. ( 7 )

وشهدت العاصمة وفاة الشاعر، والمترجم والأديب شناسي (\*) سنة ١٢٨٧م = ١٢٨٧ه في الثالث عشر من سبتمبر.

وقد تم تدشين خط السكة الحديد الذي يربط بين حيدر باشا. وإزميت، ثم خط استانبول - أدرنه . فليبه ، وسط إحتفال حاشد ، وبهيج . وإعادة افتتاح دار الفنون العثمانية ، وكلية لتخريج المتخصصين في المتاحف . وتم القضاء على الآحداث التي كانت تُشبه الفتنة الطائفية ، وكادت تدمر إستانبول لولا أن تصرف السلطان بسرعة ، وعزل شيخ الإسلام حسن فهمي أفندي ، والصدر الأعظم محمود نديم باشا ، وقادة الطوائف المسيحية الآخرى . وكذلك تم نشر الفرمان الذي أصدره السلطان عبد العزيز في التاسع عشر من مارس سنة ١٢٨٦ م = ١٢٨٣ هد للخديوي إسماعيل بشأن إفتتاح قنال السويس .

ومن بين الآعمال المشهورة للسلطان عبد الحميد الثانى الذى تولى عرش السلطنة كالمعتاد فى السابع من سبتمبر سنة ١٨٧٦م = ١٢٩٣هـ هو إعلان المشروطية = «الحياة الدستورية» الأولى وسط طلقات المدافع التى أطلقت إبتهاجاً بهذا الحدث. ورفضه الكامل لشروط مؤتمر الدول الست الذى استمر انعقاده فى استانبول لمدة تسعة وعشرين يوماً بحجة مناقشة إصلاحات الروميلي، ولكن الهدف الحقيقي من وراءه كان إزلال الإمبراطورية العثمانية. وإنفض المؤتمر، وغادر ممثلو الدول الست استانبول متجهين إلى ديارهم فى الثامن عشر من كانون الثاني سنة ١٨٧٧م = ١٢٩٤هـ وإذا كان شهر فبراير قد شهد نفى المصلح المجدد مدحت باشا، فإن مارس من نفس السنة قد شهد إلى سياسة السلطان، حتى صدرت الإرادة السنية بإغلاقه فى الثالث عشر من فبراير سنة ١٨٧٨م = إلى سياسة السلطان، حتى صدرت الإرادة السنية بإغلاقه فى الثالث عشر من فبراير سنة ١٨٧٨م = والعشرين من تموز = يوليو سنة ١٩٠٨م = ١٣٢٦هـ، وتمت الإنتخابات على مرحلتين، وتم إفتتاح مجلس المبعوثان العثماني الثاني بعد يومين من إعلان الدستور. وإفتتحت كلية العلوم جامعة إستانبول، في الثالث عشر من ابريل سنة ١٩٠٩م ١٩٢٩هـ.

<sup>(\*)</sup> الشاعر شناس: (١٣٠١ ١٣٠ / ٩/ ١٣٠ ١٨٢ م): كاتب، وشاعر. ولد في إستانبول، وأتم دراسته بها، انتسب إلى قلم مشيرية الطويخانه، تعلم العربية والفارسية، والفرنسية. توجه إلى باريس في بعثة لدراسة المالية سنة ١٨٤٩ م إلا أنه اشتغل باللغة، والأدب، والفكر. تعرف على أدباء عصره مثل موليير، لامرتين. وترجم عنهم إلى اللغة التركية بعد أن عاد إلى استانبول عمل بعض الوقت في مالية الطويخانه، ثم انطلق إلى العمل الأدبى، والتعليمي، والصحفي أصدر (ترجمان أحوال) مع آكاه أفندى سنة ١٦٨٠م. بعد أن توجه إلى باريس للمرة الثانية ترك العمل بالسياسة واتجه إلى الأدب، والترجمة وكتابة المسرح، وبعد أن عاد عمل بالصحافة مرة أخرى اتسمت أعماله بالجدة، والتبوع، ومثلت أعماله سواء المترجمة أو المؤلفة على مسارح استانبول. ترك بصمات واضحة في الأدب والفكر التركية قراء أعواله سواء المترجمة أو المؤلفة على مسارح استانبول. ترك بصمات واضحة في الأدب والفكر التركية قراء أعواله سواء المترجمة أو المؤلفة على مسارح التركية التركية في المؤلف»

تحكمت جمعية الإتحاد والترقى في مقاليد الأمور السياسية في العاصمة وخلعت السلطان عبد الحميد الثاني، وتولى السلطان محمد رشاد السلطنة، وتقلد السيف في ضريح أبي أيوب الآنصاري. وتم حلَّ مجلس المبعوثان الثاني في الثامن عشر من كانون الثاني سنة ١٩١٢م = ١٣٣١هـ.

تسارعت الآحداث في العاصمة قبيل، وخلال، وبعد الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٨ م = ١٣٣٣ - ١٣٣٧ هـ. وحلقت طيارات الأعداء في سماء إستانبول لأول مرة في الثاني والعشرين من يوليو = تموز سنة ١٩١٨ م = ١٣٣٧ هـ وتتالت هجمات الطيران المعادى، وكانت تلقى بالقنابل والمنشورات خلال طلعاتها التي استمرت طوال شهر أغسطس من نفس السنة.

وكما شهد شهر أغسطس هجمات الطيران على العاصمة، فقد شهد هذا الشهر أيضاً، آخر إحتفال بتقلد السلطنة، ومراسم السيف في العاصمة، بل والإمبراطورية كلها. فقد تمت مراسم اعتلاء السلطان الجديد للعزش في 71 أغسطس سنة 71 ام = 77 ه كما شهدت العاصمة أيضاً، لآخر مرة، مراسم تولى الصدارة العظمى، في حياة الدولة العثمانية، في الثالث عشر من تشرين الأول حين تولى توفيق باشا الصدارة للمرة الثانية.

ولم يمض سوى يومان على تولى الصدارة، حتى دخلت أساطيل دول الحلفاء المكونة من خمس وخمسين قطعة بحرية إلى استانبول إنطلاقاً من شروط الهدنة. وفي الخامس عشر من مارس سنة ١٩١٩ هـ ١٣٣٨هـ، تم القبض على مائة وخمسين من قادة المثقفين الأتراك في العاصمة، وفي اليوم التالى، دخلت إستانبول جحافل قوات الحلفاء ووضعت آياديها القذرة على كل مقدرات المدينة.

## استانبول العاصمة؛ من الإحتلال إلى الإنهيار:

خفتت الأضواء، وتلبَّدت سماء إستانبول بالغيوم، وتدنِّس تُرابها الطاهر، وتلوثت مياه بحارها، ومضيقها بقوات الآعداء، وسفنها البغيضه. إستولت قوات الإحتلال على مبانى وزارتى الحربية، والبحرية، ودخلت مفرزاته إلى المخافر، ومراكز الشرطة لتسيير الأمور، وفقاً لقوانين المحتل، وأعلنت الأحكام العرفية.

وإذا كان السلطان قد أمر بحل المجلس، فإن الإتحاد والترقى بدأت تسير نحو الهاوية، وتم القبض على ستين من زعماءها، كمجرمى حرب، بل وأمر داماد فريد باشا، ممثلاً في ديوان الحرب الذي شكلته حكومته بإعدام البعض في ميدان بايزيد.

إنتقلت حركة المقاومة لقوات الإحتلال بثقلها إلى الآناضول يسافر مصطفى كمال باشا إلى

صامسون مغادراً العاصمة استانبول في السادس من مايو سنة ١٩١٩م = ١٩٣٨ه. وفي التاسع عشر من تشرين الأول سنة ١٩٢٢م = ١٩٢١هه وصل إلى استانبول، الجنرال رفعت باشا، ممثلاً عن حكومة «مجلس الأمة التركي الكبير» وبعد عشرة أيام إلتقى بالسلطان وحيد الدين، وأخبره أنه لم تعد هناك حاجة، أو معني لبقاء حكومة إستانبول، ولابد من إلغاء هذه الحكومة في الحال، وأنه لابد من قطع العلاقات فوراً، مع دول الإحتلال. وأعلن مجلس الأمة التركي الكبير إلغاء السلطنة العثمانية العثمانية في الأول من تشرين الثاني سنة ٢٦٩١م = ١٩٣١ه. وهكذا، إنتهت السلطنة العثمانية التي ظلت استانبول عاصمة لها ما يقرب من ستماثة عام. ولم يعد لها مركز الصدارة في حكم البلاد. واستقالت آخر حكومة عثمانية في العاصمة إستانبول برئاسة توفيق باشا في الرابع من تشرين الثاني سنة ٢٦٩١م = ١٩٤١هه، بل ودخلت إستانبول منذ ذلك التاريخ تحت إشراف الإدارة القومية. وكان يوم الجمعة الموافق العاشر من تشرين الثاني هو اليوم الذي شهدت فيه مدينة استانبول آخر إستقبال للسلام والتحية بعد الصلاة يقوم به آخر السلاطين العثمانيين السلطان وحيد الدين، الذي تسلم خفية في ليلة السادس عشر من تشرين الثاني إلى البارجة الإنجليزية التي كانت تسمى مالايا « Malaya » وهرب من إستانبول .

وفى التاسع عشر من تشرين الأول سنة ١٩٢٢، وبقرار من مجلس الأمة التركى الكبير، أصبح عبد المجيد أفندى خلفة فى إستانبول. وفى الثانى من تشرين الأول سنة ١٩٢٣م = ١٩٤٢ه، أدى أفراد القوات المحتلة السلام العسكرى للعلم التركى فى ميدان سراى ضولمة باغچه فى مدينة إستانبول، واستقلوا سفنهم، وغادروها غير مأسوف عليهم.

وهكذا، إنتهت فترة الإحتلال البغيض لمدينة إستانبول . ودخلها الجيش القومى التركى في السادس من تشرين الأول. وفي التاسع والعشرين من فبراير سنة ١٩٢٤م = ١٩٢٩ه. خرج الخليفة عبد المجيد لصلاة آخر جمعة له في إستانبول. واستقبل المواطنين للسلام. كما كان معتاداً في أيام الجمع . وكانت هذه آخر مرة يُستقبل فيها الخليفة لتأدية مراسم الجمعة؛ ففي الثالث من مارس، أصدر مجلس الأمة التركي الكبير قرارة بإلغاء الخلافة . وخرج الخليفة عبد المجيد في نفس هذه الليلة، هو، وكل آفراد الأسرة العثمانية إلى خارج البلاد تاركين إستانبول التي ارتوت بدماء أجدادهم الأوائل.

### استانبول في العهد الجمهوري:

شهد يوم ۲۰ اكتوبر سنة ۱۹۲۱م = ۱۳٤٠ه توقيع معاهدة أنقره مع فرنسا، وبعد معاهدة لوزان التي عُقِدت في الرابع والعشرين من تموز = يوليو سنة ۱۹۲۳م = ۱۳٤۲ه. صدر قانون في الثالث عشر من اكتوبر سنة ۱۹۲۳م = ۱۳٤۲ه لتحديد مركز الدولة الجديد، وقد تقرر بهذا القانون أن تكون آنقره هي مركز ومقر دولة تركيا. وبهذا الشكل أصبحت آنقره هي العاصمة. ولم تعد استانبول مركز الدولة .

# 

## روعةالحضارة

بعد أن استنشقنا عبق التاريخ؛ فلا مندوحة، أو مفر من الوقوف بخشوع أمام روعة الحضارة... فالحضارة نتاج تاريخ، وابداع بشرى، فيه تجسيد لنتائج التاريخ، واشهار لإبداع البشر، واشهاد على عبقرية الانسان، وامتزاجه مع المكان. ولما كانت استانبول نتاج فريد لإمتزاج روعة الطبيعة، بجمال الأرض، ونضارة الخضرة، وإبداع الخالق. واستلهام المخلوق. فحضارتها كذلك ذات روعة خاصة، وشخصية فريدة. وإذا كانت عبقرية الفاتح قد تجلت في الفتح، فهاهي ساحة آخرى تشهد له بالعبقرية والعطاء اللا محدود.

تلك الساحة لا تتصل بالكر، والفر، أو عالم السياسة، بل تتصل بالحضارة؛ بالبناء المرتبط بالحرب، ومباهج السياسة، بدور العلم ومراكز الثقافة، بإبداع الفن، والفكر، والحكم، والإدارة..

كانت للفاتح في هذه الميادين جولات باهرة، وصولات مبهرة، لا تقل روعة، أو عظمة عن جولاته في ميدان الحرب، وساحة السياسة

وسنحاول في هذا القسم، أن نُطل إطلاله عامة على ما وصل إلينا حتى اليوم من المعالم الحضارية لمدينة استانبول. وستشمل البانوراما؛ الأسوار والقلاع، وتنتقل من السرايات إلى الكليات، ومن أضرحة الأولياء إلى تكايا الدراويش وخلوة المتصوفة، ومن منشآت العلم، والثقافة إلى التجارة ومراكزها، والإدارة ومحافلها. سنحاول قدر المستطاع أن تكون الصورة واضحة، صادقة تعكس روعة هذه الآثار:

## العمارة العسكرية

القلاع: من الثابت أن بايزيد الأول (١٣٦٠ - ١٤٠٣ م = )ه كان قد أقام قلعة في نهاية القرن الرابع عشر ٩٦ / ١٣٩٧م، لكي تكون رأس جسر في مواجهة بيزنطة، ولكي تُسيطر على البوسفور، وهي التي تُسمى حتى اليوم قلعة الآناضول = حصار الآناضول Anadolu Hisar . ومن المعروف أن محمد الثاني، وقبيل الفتح، وكما سبق القول، كان قد قام بترميم هذه القلعة التي تُعرف في كتب التاريخ باسم ؟ القلعة الجديدة، أو القلعة البيضاء، أو القلعة الجميلة، وجعلها أكثر متانة واستحكاماً

سنة ٢٥٢م =٥٥ هـ. وهذه القلعة تتكون إلى جوار القلعة الرئيسية، والقلعة الداخلية، والاسوار، من مسجد مجاور لها، وأُضيف إليها ربما في القرن السابع عشر الميلادي، الحادي عشر الهجري مصلى. ومازالت هذه القلعة حتى اليوم مزاراً سياحياً، يشهد للعبقرية العسكرية بالتفوق والخلود.

### قلعة الروميلي « Rumali hisari » قلعة الروميلي

ما أن استقر عزم محمد الثانى على فتح استانبول، وما أن وصل بطلائع جيشه إلى الضفة الأسيوية من البسفور، وتفحص قلعة الآناضول، ورآى كم هى متحكمة فى مدخل المضيق، حتى تاقت نفسه إلى إنشاء مثيل لها على الضفة المقابلة. فقال لمن حوله من القواد وأركان الدولة. . (إن المرحوم جدى العظيم، السلطان بايزيد خان، قد أحسن اختيار موقع الحصار. . ونحن بدورنا، لو أقمنا فى مواجهته قلعة آخرى، فنستطيع أن نقطع الطريق البحرى للقسطنطينية، وتفقد اتصالها بالعالم الخارجى. . يجب أن تكون هذه المدينة عاصمة ملكنا. .)

ثم شرع في البناء على الشاطيء الأوروبي، في أضيق مكان على المضيق، ليحكم إغلاق هذا الممر، ويحول دون وصول المساعدات من البحر الأسود.

جلب الفاتح مواد البناء، وآلاف العمال المهرة، والبنائين من أنحاء الإمبراطورية، واشترك بنفسه مع كبار رجال دولته والقضاة، والفقهاء في أعمال البناء. وتم إلقاء حجر الأساس في ٢١ مارس سنة ١٤٥٢م = ١٥٥٦ هـ وعين المعماري مصلح الدين آغا رئيساً لمهندسي البناء، والوزير شهاب الدين باشا مشرفاً عاماً على عملية الإنشاء، وكان الشيخ خسرو، يساعد في البناء، ويشجع العمال، والبنائين، والنجارين على الوفاء. ويجسد التفاني في الجهاد، ورفعة شأن البلاد وقت الجهاد.

كانت القلعة على شكل مثلث، سمك جدارها عشرون قدماً، في كل زاوية منها برج ضخم مغطى بالرصاص، سمكه إثنان وثلاثون قدماً، وسميت هذه القلعة أيضاً (بوغاز كسن) أى قاطع البوغاز. وظلت طوال العصر العثماني قاعدة للأعمال الحربية في أوروبا، ومستودعاً للزاد، والعتاد.

انتهى البناء، في نهاية شهر تموز = يوليو من نفس العام، وعيَّن السلطان القائد فيروز آغا محافظاً عليها . وهكذا تم إغلاق طريق البحر الأسود بالكامل أمام بيزنطة .

بعد أن تم فتح المدينة، فقدت القلعتين دورهما العسكرى، وانحصر دورها طوال العصر العثماني في الحيلولة دون وصول السفن المعادية، واستخدامهما كسجن للإنكشارين الخارجون على القانون، وأتباع الدولة التي يُعلن عليها الحرب.

كانت القلعة تتكون من الأسوار، والأبراج، كان وسط الفناء مسجد، لم يبق منه حتى الآن، سوى بقايا المئذنة. وداخل الأبراج كانت أدوار متكررة من الخشب، لتكون سكناً للجنود. وقد تعرضت القلعة لدمار خلال الزلزال الذى ضرب المدينة سنة ١٧٥٥ / ١٧٥٥م = ١١٨٦ه. ثم أعيد ترميمها اعتباراً منذ سنة ١٩٦٠م = ١٣٨٠ه.

مازالت هذه القلعة مزاراً سياحياً، ومازالت أبراجها، وأسوارها تشهد على عظمة البناء، وروعة التشييد، ودقة التصميم، والتنفيذ.

## الأسوار:

خلال محاصرة المدينة قبيل الفتح، تم تخريب أسوار المدينة تحت وطئة المدافع العملاقة، وامتلئت المخنادق بالانقاض، وما أن تم الفتح المبين، حتى أمر السلطان بترميم هذه الأسوار ورفع الأنقاض، وتم ذلك على الفور، وإن كنا لا تملك كتابات تؤرخ لهذه الترميمات. ولكن عندما تولى بايزيد الثانى ( ١٤٨١ - ١٥١ ) أعطى أهمية بالغة لهذه الأسوار، وما كان بها من أبراج، وخلال الزلزال الذى ضرب المدينة سنة ٩٠٥ م = ٥١ ه ه وقعت خسائر فادحة في المدينة بصفة عامة، والأسوار بصفة خاصة. وقد أُجريت لها ترميمات جيدة ويثبت ذلك الكتابات التي كانت على بابا أدرنه، وخلال عصر مراد الرابع قام القائمقام بايرام باشا بتكسية الجبهات الخارجية للأسوار مم أظهر رونقها، وعظمتها منذ سنة ٥٦ ٦ م = ٥٤ ١٠ هـ. واستطاع الأثريون أن يقرأوا الكتابات التي وجدوها على بوابة «يدى كوله». وعقب الزلزال التي ضرب المنطقة مرة آخري سنة ٥٦ ٢ ٦ م = ٩ ١ ١ هـ، الباحثين؛ ما يثبت أن الأجزاء المطلة على الخليج الذهبي قد أُجريت لها اصلاحات منذ انتقال الإدارة الباحثين؛ ما يثبت أن الأجزاء المطلة على الخليج الذهبي قد أُجريت لها اصلاحات منذ انتقال الإدارة فقد نالت ما تستحق من رعاية، وعناية، وتم افتتاح طريق بمحاذاة السور في المنطقة الممتدة من منطقة فقد نالت ما تستحق من رعاية، وعناية، وتم افتتاح طريق بمحاذاة السور في المنطقة الممتدة من منطقة «سراى بورنو» حتى باب «يدى كوله» بعرض ١٧ زراعاً.

كذلك تم إعادة تجديد وترميم كل هذه الأسوار في عهد السلطان أحمد الثالث، وكلف ابراهيم باشاللقيام بهذه العملية التي امتدت من ١٧٢١م = ١١٣٥ هـ إلى ١١٣٤ م = ١١٣٦ه. وسُجُّلت هذه الترميمات في الكتابات الموجودة على باب الإسطبل. وكذلك الكتابة التي وجدت فوق بوابة نازلي، والتي نُقلت إلى المتحف. وهذه الكتابة الشعرية من نظم الشاعر رفيق وكتابة الخطاط زهدي. أما السور المحيط بالقصر الجديد الذي أقامه السلطان محمد الثاني، والمسمى بالسور السلطاني، فقد تحول إلى طريق ساحلي يمتد الآن فيما بين «يدى كوله» وحى «سيركجي» وتم ذلك فيما بين سنة ١٩٥٦ م .

### مصانع البارود والمدافع:

من الثابت أن مدينة استانبول كانت تحتوى على إنشاءات عسكرية كثيرة؛ من بينها مصانع للبارود والزخيرة . . وكان أول مصنع للبارود، والذى ظل يعمل حتى سنة 9.8.1 م = 9.8.1 موجوداً فى حى السلطان أحمد الثالث . وكان قد أُنشىء فى بادىء الأمر على أنقاض كنيسة بيزنطية قديمة . أما المصنع الثانى، فقد أُقيم فى سنة 9.8.1 م = 9.0.1 بحى كاغيدخانه، وظل يعمل حتى عصر السلطان ابراهيم . والمصنع الثالث الذى أُقيم فى استانبول ، كان فى الساحة الممتدة فيما بين طوب قابى السلطان ابراهيم . والمصنع الثالث الذى أُقيم فى استانبول ، كان فى الساحة الممتدة فيما بين طوب قابى = 9.0.1 المدفع ، و شَهْرَمِين » ، وظل يعمل وينتج بشكل جيد منذ سنة 9.0.1 م = 9.0.1 وحتى سنة المفرقعات خارج نطاق المناطق السكنية نظراً لما كانت تُسببه من الخسائر الفادحة .

ومما لا شك فيه؛ أن من أهم العمائر العسكرية التي شهدتها مدينة استانبول منذ القدم، والتي مازالت أطلالها موجودة، ومازال الحي الذي أقيمت فيه يحمل نفس الإسم، ألا وهو مصنع المدافع ال (طونچانه). فقد كانت تُصنع فيه، وتصب المدافع العملاقة، وهذا المصنع إلى جانب مهابته العسكرية، فقد كان أثراً معمارياً فخيماً؛ أنشىء في القرن السادس عشر الميلادي. ويتضح من الحطوط التي مازالت بارزة عليه أنه قد تم تعميره، وترميمه، وتجديده في عصر السلطان سليم الثالث، سنة ، ١٧٩م = ٥ ، ١٢ه. ومنذ بداية الإنشاء، قد أقيم حوله معسكراً، ومساكن للعاملين فيه. وأمام الفرن، وعلى إمتداد الشارع الذي أقيم عليه المصنع، قد تم بناء دار لمشيرية الطويخانه على الطراز المعماري الأوروبي المسمى «طراز عصر النهضة الحديث». ثم تحول فيما بعد إلى معهد اللفنون الجميلة، ولكنه أزيل سنة ١٩٥٧م. ونُقلت صناعة المدافع وصبها إلى المنشآت التي أقيمت لهذا الغرض في ( زينين بورني). ، وإن كانت بعض الاطلال، والإسم ما زالا، يشاهدها ، ويسمع بها كل مَنْ يزور استانبول، والكتابات التي تؤرخ لهذه المنشآت؛ قد تم نشرها وعرضها في المتاحف المختصة.

# الفنون الإسلامية في استانبول بعد الفتح المبين : محمد الفاتح والفنون :

إن للفن العثماني شخصيته القوية، له سماته التي تجعله فناً مستقلاً عن الفن في مصر، وايران، والأندلس، والمغرب بل، وتجعله مستقلاً عن الفن السلجوقي. إلا أنه بكل المقاييس فن اسلامي أصيل. فالدولة العثمانية قامت على الشريعة الإسلامية، إلتزمت بجوهرها على مر العصور. وقد استلهمت ابداعاتها من جوهر هذا الدين الحنيف. فتحت نوافذها على كل العالم الإسلامي لتستلهم منها،

وتُضيف إليها من سماتها الشخصية ولم تصم آذانها، أو تغلق عيونها عن فنون البلدان المسيحية المفتوحة، بل صهرتها في بوتقة الإسلام. . واضافت إليها من رحبة التسامح، والانفتاح على العالم الخارجي المحيط. .

إن محمد الفاتح الذي فتح استانبول سنة ١٥٥٣م = ١٨٥٨ه والذي امتدت فترة حكمه ثلاثين عاماً، قد أقام خلالها في العاصمة الجديدة استانبول، والمدن الرئيسية الآخرى خمسة وثمانين جامعاً من ذوى القباب الضخمة، وثلاثمائة جامع عادى، وسبعة وخمسين مدرسة = «كلبة» وتسعة وخمسين حماماً، عدا تسعة وعشرين سوقاً مغلقاً، والعديد من السرايات، والقصور، والقلاع، والحصون، والأسوار، والجسور، والخانات والبيوت. وإن كان الزمن قد أتى على معظمها، إلا أن آثارها الحضارية مازالت ماثلة بين أمهات الكتب، وعيون المصادر. إن الفن العثماني في العاصمة، شأنه شأن كل الفنون الإسلامية في العواصم الإسلامية؛ دمشق، وبغداد، والقاهرة، فن سلطاني، فحيث يُقيم السلطان تُشيد أمهات الفنون؛ وليس معنى ذلك أن المدن الآخرى تكون بمعزل عما فحيث يُقيم السلطان تُشيد أمهات الفنون؛ وليس معنى ذلك أن المدن الآخرى تكون بمعزل عما من البلاط، أو تُقليداً كاملاً لما يجرى في العاصمة من تشييد، وإتقان، وإبداع.

إن الحضارة العثمانية، شأنها في ذلك شأن الحضارة الإسلامية تمنح الصدارة للعمارة. وهي مما لا شك فيه عمارة تستند على المعارف والعلوم التقنية، والتطبيقية، وتتميز بحس تنظيم المكان، وتوازن الكتل، وتملك قيمتها الخاصة. وإن زخرفة المباني. كما سيتضح شأنها شأن زخرفة التحف المصنوعة، كانت شاغل الفنان المبدع . والزخرفة الإسلامية بثراءها قد تجسدت هي أيضاً في الزخرفة العثمانية . زخرفة فنان ماهر، في التلوين؛ فالفن الإسلامي شرقي على العموم، فن ايحاء، أكثر مما هو فن تجسيم . فهو يدين النحت المجسم، والنحت البارز ويستهجنه، يمتنع عن تصوير الإنسان، ويحرمه في العمارة على الأقل وقد رأوا . كما سنرى وفي المنمنمات، والخزف، والبلور عوضاً عن ذلك .

إن الفن العثماني. . كبقية الفن الإسلامي . فن حضارة المدينة في المقام الأول من حيث الجوهر. ومركز المدينة الإسلامية في الغالب والأعم هو المسجد الجامع، موقع تجمع الجماعة، لأداء الصلاة، والإستماع إلى الخطبة، والاعتكاف، وتدارس الأمور الشرعية . والشئون العامة، وتحفيظ القرآن للصبية، وتدارسه للكبار، ويقع بالقرب منه قصر السلطان، أو الوالي . وتنبع الحركة التجارية من مراكز اقتصادية على مقربة منه . والسوق القريب من المسجد الجامع، محاط بالخانات المعدة لاستقبال التجار، والدواب . ويجرى انشاء زوايا، وحمامات، وأسبلة في جميع الأحياء إلى حد ما، وذلك من أجل راحة ساكني المدينة، وفي المدينة، ومنها، ينبع الجانب الرئيسي من الإبداع الفني .

# العمارة الدينية : أـ الجوامع والمساجد :

إن الجوامع والمساجد هي بيوت الله . تعالى عن ذلك . في الأرض ، تُقام فيها شعائره . . وهي الآثار الوحيدة التي كتب لها اجتياز العصور ، وهي إذ تشهد على العظمة الإلهية ، والحضور الظافر ، والدائم للإسلام ، تُعتبر . بوجه عام . العمارة الأكثر أهمية والأكثر تمثيلاً لمختلف مدارس العمارة الإسلامية . وفي عمارة الجوامع والمساجد ؛ قد استعاض الترك عن تخطيط المسجد العربي بتخطيط أكثر كونية ، وتلائماً مع البيئة ، إلا أنهم أيضاً ، في هذا التخطيط الكوني حافظوا على الآجزاء التي تتطلبها العبادة ، بالرغم من أنهم اعتمدوا التخطيط المتمحور على المركز بدلاً من التخطيط العربي المستطيل .

والمسجد التركى العثماني، شأنه شأن كل الجوامع والمساجد وجهته مكة، وهذه الوجهة أى القبلة يُشار إليها على الحائط المطل ناحية القبلة . بتجويف هو «المحراب» وإلى يمين المحراب يوجد المنبر، الذى يتألف من سلم مستقيم تعلو درجته الأعلى ظلة، ويغلق من أسفل بباب . والآثاث الموجود بالمسجد بخلاف المصابيح، والسجاجيد، يتكون من دكك لمن يتولون قراءة أو تلاوة القرآن الكريم، ومقصورات، وكراس، وراحلات للمصاحف، وخزائن حائطية . وخارج قاعة آداء الصلاة «الحرم» تنتشر الملحقات؛ كالصحن المحاط بالأروقة، وفي مركزه فسقية، وفي خارج نطاق المبنى الرئيسي توجد المراحيض والميضئات . والمنارة التي يؤدي المؤذن منها النداء إلى الصلاة .

إن أوائل مساجد العاصمة استانبول، لم تنشأ من فراغ. بل نشأت على غرار مخططات مساجد إزنيك، وبورصة، وأدرنه. وهي استمرار للطراز التي انتشرت بين الترك قبل فتح استانبول. ولكن عصر الفاتح، ومنذ السنوات الأولى لحكمه، بدأ يشهد بعض التطور في الطراز المعماري للجوامع. فالعين لا تخطؤ تناول القباب بجرأة وجسارة، وإذا كنا نعدم الآن مخطط جامع الفاتح في استانبول، فإن خير ما يجسده الجامع الصغير الذي يحمل اسمه في آثينا والمسمى «جامع الفتحيه» فهو عبارة عن قبة في الوسط مقامة على أربعة أعمده محاطة بأربعة أنصاف قباب وفي الأركان والزوايا بأربع قباب آخري.

ولكن استخدام آنصاف القباب على نطاق واسع، بدأ في استانبول مع بداية انشاء جامعة الفاتح. ففي هذا الجامع ظهرت قبة كبيرة قطرها ٢٦ متراً، وتجاه القبلة نصف قبة وعلى الجوانب الآخرى ثلاث قباب صغيرة. وهذا الجامع الذي أتمه المعماري سنان الدين يوسف فيما بين ١٤٦٦ - ١٤٧٠م = قباب صغيرة. وهذا الجامع الذي أتمه المعماري سنان الدين يوسف فيما بين ٢٥٨ - ١٤٧٥ م من ٨٦٧ مرسة، ودار للشفاء، واستراحة. «كروانسراي» وحمام. وعدد من المدافن والدكاكين وكانت كلها من القباب. وقد تسبب الزلزال الكبير الذي ضرب المدينة سنة ١٧٦٥م - ١١٧٩ هد في تصدع القبة

الرئيسية. وقد أعاد السلطان مصطفى الثالث فيما بين ١٧٦٧ ـ ١٧٧١م = ١٨١٠ ـ ١١٨٥ هـ ترميم الجامع، وأعاد البناء على أربع قباب نصفية. قطر كل منها ٢٠ متراً. ولكن وفقاً لأخر ما وصلت إليه الأبحاث الأخيرة، فلم تتم أى تعديلات على ناحية الحراب والصحن، بل كل ما تم بهذا الصدد هونقل الجدران بعض الشيء إلى الداخل.

ومن الثابت أن مسجد محمد الفاتح قد استلهم عمارة الجامع العتيق «اسكى جامع» فى أدرنه (من الثابت أن مسجد محمد الفاتح قد استلهم عمارة الجامع العتيق «اسكى جامع» فى أدرنه (من قبابه قد تميزت ببعد يمثل ضعف بعد قباب جامع بورصة والتى بلغت ١٣ متراً. وهو ما سمح بتقليل عددها إلى تسع ويحولها لأثر يتميز بحجم يكاد يكون مساوياً. والالغاء التالى للدعامات يُغير بدوره رأساً على عقب فى الجال الداخلى . كما أن الارتفاع الأعلى للقباب الثلاث للجناح المركزى سوف يبدل المشهد الخارجى . ولا شك أن التقسيم الثلاثي لمكان العبادة هو تقسيم عرضى ، عزيز على الإسلام .

إن محمد الفاتح بجامعة الذي أمر ببناءه في استانبول مختلفاً عن جامع والده في أدرنه بمترين في اتساع القبة. وإن كان قد حافظ على الثلاث شرفات، يكون قد مهد الطريق أمام الجوامع ذات القباب الكبيرة في إستانبول. وبعد جامع أدرنه ذو الثلاث شرفات فإن جامع الفاتح بصحنه ذو الأروقة، تكون الجوامع ذات النسب العلمية في التخطيط قد استقرت، وبدأت تخط لنفسها خططاً مستقلة حتى وإن تأثرت بالقباب البيزنطية. ويمكن اعتباره نتيجة تركيب يجمع بين تخطيطين، هما تخطيط المسجد ذي القبة الواحدة. والمسجد المتعدد القباب. مع الحفاظ على الشكل الأصلى لعمارة الجامع، ولكن ربما يكون الجديد في عمارة المساجد في العاصمة الجديدة استانبول هو تكليف «على بن صوفى» أحد أشهر خطاطي عصر الفاتح باستخدام الزخارف الخطية في تزيين الجامع، وكتابة البسملة وآية الكرسي على لوحات من الخزف الأزرق. وكتب على الجدار الغربي، وعلى الوجه الخارجي البسملة وسورة الفاتحة بخط ثلث على امتداد ستة نوافذ، وقد كتبها باللون الأبيض على أرضية رخامية خضراء (١). وكانت مناراته ذات شرفة واحدة، وقد تمت بشكل متوازن جداً لتلك التي جاءت بثلاث شرفات. وعلى الجهة الجنوبية لقاعدة المنارة، قد وضعت ساعة شمسية تُنسب إلى على قوشچى ان هذا العمل الفني الرائع بملحقاته وكلياته أصبح هو المثل الذي يحتذي به فيما أتى بعده. هذا العمل وإن دمره زلزال ولم يبق إلا على صحنه وملحقاته، تم إعادة تشييده، وفق تخطيط جديد عام ١٧٧١م. ١١٨٥ه وكانت قبته التي تتوج حرمه ذات قطر لا سابق له قط عند العثمانيين ٢٥ متراً .. ، وكان كل ملحق من ملحقيه متوجاً بقبتين ، ولم يكن هذا الترتيب مختلفاً عن

Oktay Aslanapa, Turk Sanate. Remzi Kitabevi, 3 Baski, Kasim 1993. s. 240. (1)

ترتيب أدرنه . . إلا من حيث استناد القبة المركزية على أربعة أقواس . وليس على ستة . ومن حيث امتداد قاعة الصلاة ؟ فمن حيث العمق فهناك قاعة أخرى، محاطة أيضاً بأروقة جانبية ، وتلوذ بقبة نصفية . . وهذه القاعة قد استخدمت كمصلى صغير .

وحول مكان العبادة، تمتد \_ بحرص بالغ الجدة على الوضوح والنظام \_ الكلية الضخمة . . سلسلة القاعات والرواقات المفتوحة على الأحواش، والمغطاة بنحو خمسمائة قبة صغيرة (١) وهكذا، يتشكل لأول مرة تجمع أثرى، يجمع كافة الخدمات الدينية، والاجتماعية، والثقافية ويدرج المسجد في نسق معمارى حقيقى .

## مسجدا بايزيد الثاني، وسليم الأول:

إن السلطان بايزيد الثانى قد سار على نفس الدرب الذي إختطه والده فى العمارة، ويعتبر مسجده فى العاصمة إستانبول، والذى أنجزه المعمارى خير الدين سنة ٥٠٥ م - ١٩٩ هـ أول أثر يمكن رصد تأثير كنيسة القديسة آياصوفيا فيه بوضوح كامل. وعلى الرغم من أن قبته أصغر من قبة الكنيسة بكثير، «فقطرها ١٨ متراً» فنجد له إطاله فى الشمال وفى الجنوب من خلال نصف قبتين. وأن ترتيب المكان يتحقق بروح جديدة فى الفن التركى. ولكن المقارنة تتوقف عند هذا الحد. فهذا المسجد يُعد تطويراً لما سبق أن قام به هذا المعمارى فى آماسيا، فالمكعب المركزى الذى يدعم القبة والدعامات القوية، والتى تكفل رسوخها واندماجها فى الكل، ماتزال قريبة من مكعب ودعامات مسجد بايزيد فى أدرنه. وتبدو القبة كأنها منفصلة تماماً عن جسم المبنى، بما يُعلى من شأن الزخم الرأسي على حساب وحدة المنظر الخارجي.

أما القباب النصفية، المنخفضة، علاوة على ذلك، فإنها غير مرتبطة بها، بل تستند على المبنى، كما أن الأروقة الجانبية، ذات الارتفاع البسيط، تتألف من جناحين يدعم كل منهما أربع قباب. ويوجد صحن ذو أروقة له نفس أبعاد الحرم. ويمهد له، ولكنه يبدو منفصلاً عنه بجناحين هما أيضاً تحت القباب ويشكلان امتداداً لساحة الصلاة من جهة الشرق ومن جهة الغرب، وتستند إلى ظهريهما. وفي طرفيهما البعيدين، مئذنتان متطابقتان يقسمان التكوين المعماري. وهذان الجناحان المدهشان جداً، يذكران بمدرستي بايزيد في أدرنه، القائمتين عند الحائط القبلي (٢).

لقد أولى المعماري جهداً كبيراً للزخرفة، وتخترق جدار الصحن درجتان من النوافذ، وثلاث

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العثمانية جر٢. ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٨٠.

بوابات ذات كوى جانبية قريبة أيضاً من الأسلوب السلچوقى فى العمارة.. وفى الداخل تؤدى أعمدة الاستخدام الجديد ذات الرخام الصناعى الأخضر، أو ذات الرخام الطبيعى أو الجرانيتية إلى إثراء تعدد ألوان الرخام، وصنجات العقود، المتناوبة بين الأحمر، والأبيض، أو الأسود والأبيض، والتى كانت قد استخدمت بالفعل فى جامع الفاتح.

ومما لا شك فيه، إن عمل بايزيد المعمارى هذا، يُعتبر عمل انتقالى، ويُعتبر عملاً متواضعاً جداً بجانب مسجد سليم الأول الكبير. والدى أنجزه إبنه سليمان القانونى ـ كما سبقت الإشارة ـ سنة بجانب مسجد سليم الأول الكبير. والدى أنجزه إبنه سليمان القانونى ـ كما سبقت الإشارة ـ سنة بايزيد في المربع التخطيط الأساسي إلى استلهام التخطيط ذى القبة الواحدة لمسجد بايزيد في أدرنه أيضاً . ولما كان المهندس المعمارى مشغو لا بالتغطية وحدها، فإنه قد توصل إلى التوفيق والإنسجام بين القبة الكبيرة التي يساوى قطرها ٢٤ متراً وبين جدران القاعة، وبذلك نفسه، بين الحرم والصحن، إلا أن المعمارى لكي يفعل ذلك، كان عليه التضحية بارتفاع المبنى . إلا أنه قد سعى إلى تعويض ذلك بمآذن تعتبر ذات ارتفاع مبالغ فيه .

# المهندس العماري سنان وتراثه في عصر سليمان القانوني:

بالرغم من أعمال بايزيد وسليم الأول المعمارية، إلا أن العمارة قد بدت وأنها في مأزق. وكان لابد من ظهور مهندس معمارى عبقرى يحمل على عاتقه عوامل إخراجها من هذا المأزق. وقد ظفر عهد سليمان القانوني ـ العصر الذهبي للإمبراطورية العثمانية ـ بأحد قمم العالم وعباقرته، وهو المهندس المعمارى سنان لقد حظى بتقدير السلطان بعد أن أقام جسراً فوق نهر بروت في ظرف ثلاثة عشر يوماً، ثم بني جسراً آخر عبر الدانوب . وهكذا كان اختياره كبيراً للمهندسين، وحين بلغ الخمسين كان سنان قد شيد ٣٦٤ بناءً على أراضي الإمبراطورية .

كانت أول أعمال سنان في استانبول، المجمع الخصكي الذي شيده لخُرَّم سلطان. ومسجد هذا المجمع الذي اكتمل بناؤه عام ١٥٣٩م - ١٤٩ه له قبة واحدة، وصفه لها خمس قباب. وقد استخدم سنان هنا العقد الركني الحامل ذا الفصوص الذي يشبه الصدفة، أو المحارة، والذي سبق ظهوره في مسجد كَبزه (\*). وفي سنة ١٦١٢م - ١٦٠١ه ويد في مساحة الخصكي باضافة قبة جانبيه. تم

<sup>(\*)</sup> مجمع ومسجد كبزه أقيم سنة ٢٥ ١م . ٩٣٠ هـ لواحد من ولاة مصر السابقين، هو چوبان مصطفى باشا . وتتشابه زخارف هذا المجمع مع الزخارف المملوكية في مصر ؛ حيث تظهر تطعيمات من الحجر المتعدد الألوان مع الرخام المستجلب من مصر . ويدور سور حول هذا المجمع الذي كان يضم مدرسة ، وتكية ، ومستشفى ودار لتقديم المرق ، ومكتبة ، ومسجد له قبة كبيرة قطرها ١٤ متراً ، وبها عقود حاملة ، ذات طاقيات صدفية مفصصة ، وضريح مثمن فيما يلي المسجد .

وصلها بالمبنى بعقدين، وعمودين. وأقيمت غير بعيد من المسجد مدرسة، وكتَّاب، وسبيل، ودار للمرق، ومستشفى، يجمع بينها تناسق محدود.

تظهر أهم مراحل عبقرية المعماري سنان من خلال ثلاث آثار عظيمة هي؛ مسجد شهزاده، ومسجد السليمانية بإستانبول، ومسجد السليمية في أدرنه.

بدأ العمل بمسجد شهزاده عام ١٥٤٤م - ١٥٩هـ، واستغرق العمل فيه أربع سنوات. وقد عمد سنان في تنفيذه لهذا المشروع إلى اسلوب جديد بالكامل جعله يقيم منشآت معمارية ضخمة رائعة باسلوب خاص به هو..

كان بناء هذا المسجد بتكليف من السلطان سليمان القانونى تخليداً لذكرى ولده الأكبر وأثيره شهزاده محمد الذى توفى فى مغنيسه فى الواحد والعشرين من عمره، وكانت مساحة المسجد التى يبلغ ضلعها ٣٨ متراً مغطاة بقبة قطرها ١٩ متراً، تعتمد على أربع دعائم، ومن حول هذه القبة أربعة أنصاف قباب، ثم قبة صغيرة فى كل ركن من أركان حرم المسجد، وبلغ ارتفاع قمة القبة الرئيسية عن أرض المسجد ٣٧ متراً؛ وبلغت المسافة بين كل دعامة والتى تليها ٢٥, ١٥ متراً. وقد زيد فى امتداد انصاف القباب الأربعة بأضافة حنية ركنية على جانبى كل نصف قبه.

أما الشادروان، وبوائك الصحن المحيطة به وقبابها الست عشرة، وأعمدة البوائك الاثنى عشر، فقد كونت كلها توليفة لا تقل فى تناسقها وانسجامها عن تناسق وانسجام المسجد. وكلها معاً تكون منظور معمارى قوى التأثير. وتحويل الممرات من داخل المسجد إلى خارجه، أضفى على الداخل مزيداً من الترابط والتلاحم والروحانية. وبدلاً من عمل عديد من الأبراج الصغيرة تدور حول القبة كما هو الحال فى مسجد بايزيد . فقد اكتفى بتغطية رؤوس دعائم القبة الأربع من الخارج بقباب مضلعة على هيئة أبراج أكسبت المسجد مظهراً أكثرا قوة . وللمسجد مئذنتان عند ركنيه المجاوران للصحن، ولكل مئذنة مطافان للمؤذن، وترتفع الواحدة بمقدار ، ٥ , ١ ٤ متراً، وتظهر حوائط المسجد من الخارج وكأن الواحدة منها تلى التي خلفها، وترتكز على قمتها، حتى لتبدو هيئة المسجد وكأنها هرم مدرج.

لقد أعطى الفنان المعمارى سنان قدراً كبيراً من الزخرفة، والتفاصيل المعمارية للمآذن. ويضم المجمع، إلى جانب المسجد، ضريح الشهزاده محمد، ثم المدرسة ودار الضيافة، ودار المرق «مطعم». والأضرحة هنا منتشرة، ومنسقة خلف جدار القبلة. وباقى الأبنية مرتبة فى الجانب الشرقى من الفناء الخارجي.

إن جامع شهزاده على جانب كبير من الأهمية، إذا يمثل نقطة بداية حقة للمعماريين الذين أعقبوا سنان. باعتباره أضخم، وأرحب المجمعات المعمارية التي ابتكرها الفنان المبدع سنان (١).

وعلى ربوة عالية تُطل على مرفأ سفن بحى اسكدار ، أقام سنان شاهقة معمارية أخرى باسم مهرماه سلطان (\*) ، وقد مارس في هذه المجموعة المعمارية تجاربه الجديدة ، حيث أقام ثلاث أنصاف قباب ولم تكن هذه المحاولة إلا تكرار لتلك المحاولة التي تمت في مسجد سليمان باشا الخادم في القاهرة . وقد أقام سنان في مجموعة مهرماه صفة ذات خمس قباب ، ومئذنة سامقة في كل جانب . ويكون بهذا قد ابتكر واجهة شاهقة ومتناسقة معاً . وقد تم الاستعاضة عن الفناء بسقف بسيط مائل تحمله بوائك على أعمدة ليكون صفة خارجية . كما توجد شادروان تُحيط به أربعة عقود .

وعندما توفيت مهرماه سلطان عام ١٥٥٧م ـ ٩٦٥ هـ، كان سنان. يبنى مسجدها وملحقاته فوق ربوة عالية بباب أدرنه في مدينة إستانبول، وقد اكتشف امكانية زيادة المساحة الداخلية للمسجد، وذلك عن طريق عمل قبة كبيرة بقطر ١٩ متراً، ترتكز فوق أربع دعامات، وثلاث قباب صغيرة في كل جانب، تطل على المساحة المركزية للمسجد من خلال العقود. وفي النهاية أصبح المسجد بقباب صفته السبع الصغيرة المنخفضة، وبالقباب الأخرى القليلة الارتفاع، والمحمولة على العقود، وبمئذنته الوحيدة، عظيم المظهر، ذا سيادة واضحة على المنطقة كلها. وأضحى شاهداً برخارفة، ونقوشه البديعة على إبداعات الفنان المسلم.

ولم يضع انتظار السلطان سليمان القانونى سدى، فقد بدأ الفنان سنان فى بناء مسجد السليمانية العظيم فوق ربوة تُطلعلى القرن الذهبى، واستمر العمل سبع سنوات، وانتهت حيث بدأ فى مسجد مهرماه سنة ١٥٥٧م ـ ٩٦٥ه ه. وكان سنان قد تجاوز حينذاك الستين من عمره، ووضع فى هذا المسجد خلاصة فكره وابداعاته. قد تحول تماماً إلى فكرة تخطيط المسجد ذى نصفي القبة، حيث وصل إلى أنجح النسب لإقامة المسجد الجديد. من خلال دراسة متأنية ودقيقة لكل من كنيسه الآيا صوفيا، ومسجد بايزيد معاً.

لقد اشتمل مجمع سليمان القانوني على أكبر، وأول جامعة منذ زمن محمد الفاتح، كان قد أشتمل على ثمانية عشر مبنى، إلى جانب ما هنالك من أضرحة. ونسق كل هذا باسلوب جديد كل الجدة، وبمفهوم واع لنظريات بناء المدن وتخطيطها من جوهر فكرته كان الاستفادة من مدرجات الربوة بطريقة مثلى.. قام تصوره على أن يكون المسجد وحده مستقلة لهافناء ذو بوائك،

Aslanapa, turk Sanati, s. 251 - 257. (1)

<sup>( \* )</sup> مهرماه سلطان؛ هي ابنة السلطان سليمان من زوجته خرم سلطان، وزوجة الصدر الأعظم رستم باشا. وكانت أثيره لدى والدها. توفيت سنة ١٥٥٧م. ٩٦٥هم.

وشادروان، وأن يعكس تخطيطه الداخلى مظهره الخارجى. وقد جعل قطر القبة الرئيسية ، ٥ , ٢ ٢ متراً، وارتفاعها ٥ ٥ متراً. وهي أعلى قباب إستانبول ارتفاعاً. بعد الآيا صوفيا ـ ترتكز القبة على أربع دعامات ضخمة، ولزيادة اتساعها من ناحيتي المدخل، والقبلة اضيف لهما نصفا فبة من كل ناحية بارتفاع أربعين متراً، ثم تم توسيع هاتان المنطقتان بحنيات ركنية اضافية . أما المساحتان الموجود تان إلى اليمين واليسار فقد غطيت كل منهما بخمس قباب، وبدلاً من الرتابة التي قد تنجم عن استخدام قباب صغيرة متماثلة، فقد عمد سنان إلى ابتكار جذاب، وغير مألوف، ويتلخص في التبادل بين قبة صغيرة، وأخرى كبيرة حسب المساحة، التي تُغطيها القبة، وكانت القبة التي تتوسط الحمس هي الأكبر حجماً، وتتعادل في اتساعها مع القبة الركنية . وبهذا يكون نوع من التكامل بين منطقة وسط المسجد . وبين منطقة البلاطات الجانبية، ويكون المظهر الخارجي قد كشف بوضوح عن داخل المسجد بكل تفاصيله الدقيقة .

وإذا كان الداخل إلى المسجد يمتلىء بالهدوء والطمأنينة الروحية، واحساس باللانهائية، فما ذلك إلا نتيجة لارتفاع القبة الشاهق، ولإبداعات الزخارف الخزفية التى تكسو حائط القبلة. ولقد قام بعمل النوافذ ذات الزجاج الملون، وسائر أعمال النقاشة والبياض، رجل يدعى (سرهوش إبراهيم أى إبراهيم السبكران). وأقيمت المآذن الأربع في الأركان الأربعة لفناء المسجد. وخلف جدار القبة ساحة الدفن، بها الضريح الخاص بالسلطان العظيم سليمان وزوجته خاصكي خرم، والضريح مثمن الأضلاع.

ولقد قام الجامع، والجامعة بدور حضارى متميز طوال فترة قيام الإمبراطورية العثمانية، ومازال يقف شامخاً، شاهداً على روعة هذه الحضارة، ويجعل المخلصون من أبناء هذه الأمة مرتبطون دائماً بماضيهم المشرق، متطلعين إلى مستقبل أكثر اشراقاً وتطوراً.

تتالت أعمال سنان الإبداعية ومن أهمها المسجد الذي بناه في إستانبول أيضاً (\*) لأمير البحر سنان باشا، حيث بدأ في تشييده سنة ١٥٥٥م ١٩ - ٩٦٣ه في حي باشيكطاش، على بعد قريب من القرن الذهبي، حيث التجار والبحارة، وجرى البناء على طبقة أرضية مرتفعة جداً، كانت مخصصة لاستقبال السلع، وهذا المسجد الذي يمهد له رصيف صغير بسيط جداً، وله رواق، ومكسو بأجمل ما يمكن أن تراه العين من تكسيات القيشاني التي ظهرت وأبدعت في القرن السادس عشر. إن هذا المسجد يظهر وكأنه جزيرة صغيرة من الهدوء فوق صخب المدينة. ثم إن تألق الألوان والوحدة في تنوع المواضيع الزخرفية المختارة يضفيان عليه حميمية قصوى، ويسهمان في المزاوجة، في انسجام تام

<sup>( \* )</sup> لن نتناول أعمال سنان المعمارية خارج مدينة استانبول.

بين الأحجام، والخطوط المعمارية التي لم يجر من قبل قط الموائمة بينها بهذه الدرجة من الروعة.

لقد أراد سنان في مسجد سنان باشا أن يثبت تفوقه على الآيا صوفيا فالقبة التي يبلغ قطرها مرمراً، قد زادت عن قطر قبة الآيا صوفيا، وهذه القبة الضخمة جعلها لا تستند على أنصاف قباب، بل على ثمانية أعمدة مستطيلة، ويتم استيعاب ارتفاعها في آن واحد بسلسلة من الأقواس، وعقود الزوايا المتناوبة، وبدعامات رشيقة تضبط ايقاع التكوين، وتبرز جبهاتها المتوجة على شكل هرمى فوق رقبة القبة، وتعيد ادخال الخطوط الرأسية التي كان هناك اتجاه شديد للتخلى عنها. ولإبراز القبلة على نحو أفضل في أثر متمحور على مركز ، جرى وضع الحراب في صدر صغير، جاء موفقاً إلى أبعد حد. فالحراب هو وحده الذي يمكنه أن يمنح مكان العبادة الإسلامي عمقاً لا وجود له فيه باتباع أي حل آخر.

كما أن القباب في الجوامع والمساجد الإسلامية المصوبة نحو الكون، والتي تقود النظر دائماً صوب رأس الجامع، إنما هي تحقيق للجبل الكوني، ويتجاوب مع المثل الأعلى لمهندسي القباب وفلسفتهم فهم يريدون اعطاء انطباع بأنها تُحلق في السماء، ثم أن المنارات وغالباً ما تخيرها الفنان المسلم المبدع بأربع، فهي غالباً ما تقوم على الزوايا الأربع للمبنى، وليس في الصحن، فهي بذلك تلعب دور الدعامات وتوحى بأعمدة الكون الأربعة (١).

توالت، وتعاقبت أعمال سنان، والذين أتوا من بعده، لتزدان بأعمالهم المعمارية مدينة إستانبول ذات الثلاث آلاف مسجد، ولا يتسع المجال للإشارة، والإشادة بها كلها، لقد ساد نفس الطراز المعمارى المساجدي، والمجموعة المعمارية التي تحيط به في العهود التي تلت سنان، ولا يسعنا المرور سريعاً دون الإشارة إلى جامع الوالدة سلطان الذي أقيم سنة ١٩٨٣م ١٠ ٩٩ه و جامعها الجديد في اسكدار الذي يرجع إلى سنة ١١٧١م - ١١٢١ه و وإلى جامع أبي أيوب الأنصارى الذي أعيد بناءه سنة ١١٨٠٠ه مناوي مثل هذه النماذج نجد أن أنصاف القباب، والأقواس يتم استخدامها بحرية على نحو تناوبي في تكوينات حاذقه، ومفعمة بالحياة، تولد أحجاماً متباينة، وترتيبات غير متوقعة . ولكنها غاية في الجمال وروعة الإبداع.

لقد تم استدعاء تخطيط مسجد شهزاده في عدة مساجد كبرى كمسجد السلطان أحمد. وفي اليني جامع «الجامع الجديد» وفي مسجد الفاتح الثاني. والواقع أنه قد اتبع وبشكل حاذق، ولا شك أن المسجد الأزرق، أو مسجد السلطان أحمد هو اليوم أشهر مبنى إسلامي في إستانبول، وإن لم يكن الأجمل، فإنه الأكثر بهاءً على الأقل، كما أنه المبنى الأوسع، فهذا الجامع يقع على ساحة

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سبق ذكره ص ٣٨٥.

مضمار الخيل «آت ميداني» البيزنطية، وهو يطل على بحر مرمره، ويبلغ عرضه ٢٤ متراً، وطوله ٢٧ متراً. وهو من أعمال المعماري صدفكار محمد آغا، أقامه فيما بين ١٦٠٩ - ١٦١٧م = ١٠١٨ متراً، ثلاثة وهو من أعمال المعماري صدفكار محمد آغا، أقامه فيما بين ١٦٠٩ ما ١٦٠٥ وهي قبة يزيد قطرها عن ٢٣ متراً، تُدعمها أربعة أنصاف قباب، تسندها هي نفسها ثلاثة عقود زوايا ذات أبعاد أقل، وبزيادة عدد الاحجام المعقوفه. والواقع أن المنارات الست، والتي تشكل تجديداً شبه مطلق في الفن الإسلامي، لم تستخدم بمثل هذا العدد الكبير إلا في الحرم المكي. مع النوافذ التي تأخذ شكل عقد كامل، والموزعة على خمس در جات من الارتفاع، والبريجات ذات القباب إنما تكثف زخمه، وروعته الخارجية، أما الداخل المغمور بالنور، فهو مزخرف في الجزء العلوى بالرسوم، التي يتم ترميمها، وبنحو، واحد وعشرين الف تربيعة خزفية مزخرفة بالزهور الزرقاء، والخضراء، والحمراء، والسوداء، وبباقات مضمومة من الورد .

ان جامع السلطان أحمد بهذا العدد الضخم من الخزف، يشكل بعد سراى طوب قابى، أضخم مجموعة خزفية في إستانبول، وقد تم تأمين هذه الكمية المتجانسة من قبل الخزّاف قاشيچى حسن (١). ومن النماذج التي لا نظير لها في هذا المسجد أيضاً، البلاطات الفيروزية اللون، ذات الكتابات القرآنية المذهبة التي تزين الجناح السلطاني. وكذا الزخارف المتعددة الألوان الموجودة أسفل السابقة.

إن روعة الحضارة الإسلامية، وما أبدعه الفنان المسلم تتجلى أيضاً في الزخارف المدهونة التي تشغل كل جزء من أجزاء المبنى، سواء في ذلك الدعائم المصبّعة أو القباب، وقد أضفى لونها الأزرق على جو المسجد من الداخل احساساً قوياً بسيطرة هذا اللون المفرح، والكتابات الموجودة من عمل الخطاط أحمد غبارى «Ahmed Gubari». ونلمح ابداعات من روائع فن محمد آغا الصدّاف، فيما هناك من تطعيم بالصدف على الأبواب، ومصاريع النوافذ، ولا يقل عن ذلك ابداعاً ما بالمسجد من أبواب برونزية.

ويحيط ببناء المسجد، فناء خارجى رحيب من ثلاث جهات، أما صحن المسجد، فيتوسطه شادروان، ويدور مع الصحن صف من البوائك محمول على ستة وعشرين عاموداً من الجرانيت، وتحمل هذه البوائك ثلاثون قبة. ويقع المسجد في وسط المجمع الذي يحتوى كذلك على ضريح السلطان أحمد، ومدرسة، ودار للمرق، ومستشفى، وسوقاً، وقيسارية.. ويشكل هذا في المنظر الخارجي مع الحديقة الغناء، والمسلتين، والسبيل القريب، وبوابة سراى طوب قابى، وقباب آيا صوفيا منظراً خلاباً، وتجانساً معمارياً فريداً.

O.Aslanapa, Turk Sanati, s. 272. (1)

وماهذا إلا دليل قاطع على تجانس الفن مع الطبيعة، وتآلف الحضارات وتكاملها من وجهة النظر الإسلامية. وهذا المنظر وحده لدليل قاطع على امتزاج الحضارة الإسلامية والمسيحية معاً في نفس الفنان المسلم ولم تكن فكرة صراع الحضارات أو تصارعها تخطر على باله. . ولما حرص على بقاء الآيا صوفيا، ولما استلهمها، ولما حافظ عليها على مر العصور.

أما آخر المجمعات البنائية الفخمة التي شهدتها العاصمة استانبول، وتجسد روعة الحضارة فيها هو مجمع اليني جامع، الذي أقامه شيخ المعماريين آنذاك مصطفى آغا بتكليف من الملكة الأم طورخان سلطان، والذي استكمل البناء فيه ١٦٦١م ١٧٢٠ه. وهذا المجمع تكرار لنفس القبة المستخدمة في جامع السلطان أحمد مع اختلاف في النسب والأبعاد. فقطر القبة هنا ٣٥متراً، وارتفاعها ٣٦ متراً، وتكاد تكون مدببة عند نهايتها. وتبرز الدعائم الأربع التي تحمل القبة الرئيسية، ممثلة في الأبراج الخارجية المثمنة، وأغطيتها ذات الفصوص. وللمسجد مئذنتان، ولكل واحدة ثلاثة مدارات، أومطافات للمؤذن. ويدور مع صحن المسجد صف من البوائك، وهذه يغطيها ٢٥ قبة، ويحمل أومطافات للمؤذن. وعلى الشادروان الذي يتوسط الصحن، قبة تحملها بضعة عقود. وقد اختارت السلطانة الوالدة طورخان سلطان بنفسها الزخارف الداخلية مما يدل دلالة واضحة على رهافة حسها، ومشاعرها الفياضة.

يضم الجمع الذى به مسجدينى جامع «ضريح طورخان سلطان، وداراً لتحفيظ القرآن، ومدرسة أولية، وستة وثمانون دكاناً، والسوق المصرية، وچشمه منهل مياه «وسبيلاً للمياه. وكان المجمع في أول أمره محاطاً بالأسوار، ثم أضيف إليه حمام فيما بعد. وما هو موجود في الوقت الحالي مع المسجد، الدكاكين، والسبيل، والضريح، وتعتبر الاستراحة السلطانية الملاصقة لجدران المسجد، والمتصلة بمقصورته واحدة من أكثر مباني الاستراحات أصالة وكلاسيكية، بعد القصر الخزفي «چينلي كوشك» داخل سراى طوب قابي. وهذه الاستراحة تطل على بحر مرمرة والفرن الذهبي معاً. والزخارف الموجودة بها لخير دليل على أن الفنون الزخرفية التقليدية لم تفقد رونقها وبريقها بعد.

### عصر اللاله وانعكاسه على العمارة:

دخلت بلاد المجر ضمن دائرة الإمبراطورية في عام ١٦٨٩م - ١١٠١ه بعد شروط قاسية فرضتها معاهدة كارلوفتش. وكان هذا بداية تحرك تدريجي نحو أوروبا وفرنسا. وخلال حكم السلطان أحمد الثالث (١١٧٠، ١٧٣٠م = ١١٤٥، ١١١٥ه) سافر يرمي سكزنجي چلبي محمد أفندي سنة ١١٧٠م - ١١٣٩ه هوالي باريس على رأس وفد مكون من ثمانين عضواً. واستقبل استقبالاً حافلاً. وعاد بتقارير إلى السلطان والصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا، توضح مشاهداته في باريس وتكشف هذه التقارير عن الكثير مما يثير الاهتمام. وأحضر الوفد رسومات وتخطيطات

للقصور والحدائق الفرنسية. وصادف ذلك وجود رغبة لدى السلطان في اقامة قصور وفيلات واستراحات وحدائق في منطقة كاغدخانة المطلة على القرن الذهبي والبسفور. واستتبع ذلك دخول تأثيرات باروكية، وروكوكية من العمارة الفرنسية، وتحولت بذلك الأنظار نحو اوروبا. وظهرت هذه المرحلة التي تُسمى «عصر اللاله» نسبة إلى زهرة اللاله = التوليب، واخذ اسلوب العمارة الضخمة في الانحسار مفسحاً الطريق لتجميل العاصمة استانبول زركشة أجزاء متعددة منها بالفيلات، والاستراحات، والحدائق، والأسبلة المطبوعة بطابع العمارة الأوروبية المستحدثة، وإن لم تفقد نكهتها الشرقية الإسلامية.

#### الطراز الباروكي ،

فى هذا الجو المفعم بالرشاقة والزخرفة والبهرجة ، اسس جامع نور ـ عثمانية بأمر من السلطان محمود الأول عام ١٧٤٨م ـ ١٦٢ ١ هـ وانتهى البناء فيه فى عصر السلطان عثمان الثالث عام ٥ ١٧٥٥م ـ ١٦٩ م . ١٦٩ م . وجامع نور عثمانية وهو أول جامع ضخم يقوم مستعرضاً بوضوح كل الآساليب والتأثيرات الفنية الجديدة . ومن الملاحظ أن التطلع نحو الباروكية الذى ظهر على استحياء على يد سنان فى مسجد مهرماه سلطان ، عند أدرنه قايى = باب أدرنه، قد تحول فى «نور عثمانية» إلى شبه استجابة كاملة للآساليب المستحدثة فى مجال الزخرفة والتخطيط العمرانى (١) .

يُعتبر جامع نور. عثمانية آخر عمل عظيم من أعمال العمارة الدينية العثمانية يُبني تحت قبة واحدة، فخلال مشصف هذا القرن أصبح التأثير الأوروبي ملحوظاً، إلا أنه كان قابلاً للإحتواء من قبل المعماريين المسلمين. وحتى الزخرفة، وإن بدت باروكية بشكل سافر وواضح إلا أنها صارت باروكية اسلامية، ويملك المعماريون دائماً معارف تقنية فعلية، ويتميزون بروح ابداعية عند بحثهم عن صبغ جديدة فقطر القبة ٧٥,٥٠ متراً، وتحملها أربعة عقود كبيرة مدعمة باربعة أبراج ركنية، ويقوم المبنى فوق قاعدة مبنية مرتفعة، أكسبت المسجد مسحة من السيادة والاشراف على المنطقة. ويبرز المحراب بوضوح خارج جدار القبلة. ويُغطى هذا الجزء نصف قبة غير مرتفع. وتتكون الواجهة الخارجية للممرات الجانبية من طابقين بها عقود باروكية متماوجة. يتم الصعود إلى المسجد بواسطة سلالم، والصحن ذو بوائك، نصف بيضاوى، ولا توجد به نافورة، والصحن له تسع قباب تواجه الحرم، تصلها أعمدة من البروفير، وتيجانها باروكية الاسلوب. أما صُفَّة المدخل فمغطاة بخمس قباب، متصلة بقباب الصحن. وترتفع عند ركني صُفَّة المدخل مئذنتان لكل منهما مداران للمؤذن.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٧٦.

المسجد كله مغطى بالرخام، الأشكال الزخرفية تكسو جانباً كبيراً من جدرانه، ويدور بالقبة شريط من الكتابات القرآنية. تقرؤ به سورة الفتح، التي تبدأ من على يسار المحراب. وهناك كتابات آخرى قام بها خطاطون مشهورون. والزخارف كلها بالاسلوب الباروكي المتأقلم مع الذوق الشرقي المسلم؛ فالعقود المتماوجة، والأشكال المحارية أو الصدفية، وورق الآقنت Akant، وتيجان الأعمدة المتمايزة، كل ذلك تمت معالجته بأسلوب يختلف عن الاسلوب الأوروبي الخالص، ولكنه يشير إلى ميلاد اسلوب، وفن باروكي تركي مسلم جديد.

تزدان المقصورة السلطانية، والممر الملحق بها بافراط زخرفي مبالغ فيه، يتم الوصول إلى هذا المكان بسلم صاعد، يسمح اتساعه بمرور انسان فوق صهوة جواده، وإذا كان هذا السلم يقع في الجهة الشرقية، فعلى الجانب الأيمن يوجد سبيل، كما توجد چشمه = منهل إلى يمين السبيل وبين الصحن الخارجي والسوق المغطي، وتشتمل هذه المباني على مكتبة بيضاوية الشكل، وإلى جوارها ضريح ومدرسة جهة جدار القبلة وعمارة خيرية (=دارمرق)، واثنين وأربعين ومائة دكان للصناعات اليدوية التقليدية؛ ووزاقة، وخطاطين. وكلها تقع داخل نطاق المباني الكلية (١).

على الرغم من كل شيء، فإن جامع نور. عثمانية بملامحه الخاصة، وقبته التي يتجاوز قطرها الخمسة والعشرين متراً، وتخطيط المجمع الغير مالوف. والتنوع الملحوظ في طرز الزخارف، كل هذه العوامل مجتمعة عكست قدرة العمارة التركية الاسلامية على اظهار اسلوب جديد في العاصمة خلال منتصف القرن الثامن عشر الميلادي الثاني عشر الهجري .

وتزدان العاصمة استانبول بنموذج آخر، يدعم استيعاب الفنان المسلم للطراز الباروكي، ألا وهو مسجد لاله لى (Laleli) بمجموعته المعمارية الملحقة به، استمر البناء فيه من عام ١٧٥٩م مسجد لاله لي المعماري طاهرآغا ١١٧٣ هـ حتى عام ١١٧٣م ملك ١١٧٩ هـ واشرف على العمل فيه المهندس المعماري طاهرآغا بتكليف من السلطان مصطفى الثالث. وظل الجامع خرباً إثر زلزال ضربه سنة ١٧٦٥م ١٧٩٠ محتى سنة ١١٧٩م ملك ١١٥٩ هـ حين أصدر السلطان عبد الحميد الأول أمره إلى المعماري سيد مصطفى آغا للقيام بالاصلاح، والترميم اللازم. وهذا الجامع بماثل نور عثمانية في كونه قائم فوق بدروم مرتفع، وطبقات متدرجة، هذا البدروم، بمظهره التعبدي الضعيف، قلل من فخامة المجمع، ولم يبلغ به درجة الاستفادة القصوى من هذا التدرج المتصاعد . المسجد من الداخل باهر الضوء، والحيوية، له شادروان، وصحن مربع، وعمارة خيرية، وتقع خلف المسجد مدرسة، وعدد آخر من المباني كالضريح، والسبيل، ويتم الوصول إلى مقصورة السلطان بواسطة مدرج يمر بصحن الجامع، وبالطابق الأرضى سوق له قبو مرتفع يُستخدم في الأغراض التي أقيم من أجلها اليوم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٢٧٧.

ومع الأتساع، والازدهار الذى شهدته العاصمة استانبول؛ لم تكن المبانى الدينية وقفاً على الجانب الأوروبي منها حيث سراى السلطان، والباب العالى، ومقار الوكالات = الوزارات، بل امتدت هذه المجاميع الإنشائية الدينية لتشمل الجانب الآناضولي من البوسفور. فقد أخذت الآعمال الإنشائية في الظهور وفق الطراز الحديث في هذا الجانب الأسيوى من البسفور؛ حيث أقام السلطان مصطفى الثالث جامع آيازمه «Ayazma» تخليداً لذكرى والدته مهرشاه عام ١٧٦٠م مصطفى الثالث جامع أجامع فوق ربوة تطل على المنطقة كلها، ووفق تخطيط داخلى ترسم نفس خطوات مسجد نور عثمانية على حجم أصغر ولكنه أدق وأجمل. وينظهر في الجامع خليطاً من العقود المدببة، والمستديرة، والمتماوجة. ويتم الصعود إلى صفة المدخل بواسطة سلم رخامي نصف دائرى. ويقع المسجد وسط فناء له ثلاثة أبواب على يمين المسجدنرى الجناح السلطاني. ومع أن المدف من انشاءه كان كلية معمارية وتعليمية إلا أنه لم يبق منه إلى الآن إلا الجشمه على امتداد المسجد .

لقد شهد عهد السلطان عبد الحميد الأول نهضة اعمارية في مدينة استانبول، وكانت مجموعاته المعمارية؛ والتي تتكون من مسجد صغير، تُحيطه مدرسة كبيرة، وضريحاً وسبيلاً، وعمارة خيرية، وصفاً من الدكاكين، وخاناً. وكان البناء بالحجر المنحوت. والطوب. وقد نُقلت الچشمه والسبيل إلى ركن الجامع الباروكي الصغير الذي أمر السلطان أحمد الثالث ببناءه سنة ٢٧٦٩م - ١١٨٣ هـ في مواجهة بستان كَلخانه تخليداً لذكري ابنته زينب سلطان.

وأكبر المساجد التي أمر السلطان عبد الحميد الأول بتشييدها، هو ذلك الجامع الذي بني في حي بكلربكي = بيلربي Beylerbeyi على الضفة الآناضولية من المضيق في سنة ١٩٢٨م - ١٩٢٨ه وكان هدية لأمه رابعة سلطان . وهو ذو قبة واحدة ترتكز على عقود حاملة ، ويبرز القسم الذي به المحراب عن الجدار بصورة واضحة ، ويغطيه نصف قبة فطساء . وتقع المقصورة السلطانية في الطابق الثاني ، فوق صفة المدخل ، والمسجد من الداخل يطل على البحر مما يضفي عليه رونقاً ، وبهاءاً . . شمله نورانية ونور لانهائي . . ومع أن الجامع قد شيّد بالطراز الباروكي الحديث ، إلا أن الجدران قد كُسيت ببلاط القيشاني المتوارث عن القرون السابقة ، مما خلق نوعاً من التضاد ، والتأثير

ولقد أمر السلطان سليم الثالث ببناء مسجده سنة ١٨٠٥م - ١٢٢٠ه على الضفة الشرقية من البوغاز، وبجوار معسكرات السليمية. والجامع مثله مثل جامع آيازمه ونور ـ عثمانية مبنى على أربعة عقود كبيرة حاملة للقبة، وفي الأركان الأربعة، توجد أربعة أبراج تُمثل تناسقاً وتناغماً مع ابراج المعسكر. وتم توزيع الأجنحة السلطانية قبيل جوانب المسجد، له مئذانتان رفيعتان أقيمتا بالطراز

الباروكي. والمظهر الخارجي للجامع أكثر هدوءاً، وتناسقاً، وتأثيراً روحانياً عن جامع آيازمه. وقد أمر السلطان محمود الثاني فيما بين ١٨٢٢ - ١٨٣٣ - ١٢٣٩ هـ بإعادة بناء المنارتين عقب تهدمهما.

#### الطراز الإمبراطورى:

عندما كانت السيادة للأسلوب الباروكي على منشأت استانبول كان هناك اسلوب جديد، تبدو ارهاصات تكونه؛ ألا وهو الأسلوب الإمبراطورى الذى يأخذ طريقه نحو بسط نفوذه على منشآت اوروبا لكن ذلك الطراز لم يظهر فى استانبول إلا فى أيام السلطان محمود الثانى (١٨٠٨ - ١٨٣٩ - ١٨٣٩ - ١٨٢٨ - ١٢٢٣ هـ) حين بنى السلطان مسجد النصر ( Nusretiye Cam'ii ) سنة المراز الإمبراطورى المراز الإمبراطورى وأنجحها وقد تكيَّف هذا الأسلوب ليساير الذوق التركى، وليقوم دليلاً على ظهور طراز مختلف وأنجحها . وقد تكيَّف هذا الأسلوب ليساير الذوق التركى، وليقوم دليلاً على ظهور طراز مختلف عن الأسلوب الغربي الأصل . هذا المسجد وإن كان يذكرنا بجامع نور . عثمانية إلا أن النمط الباروكى قد اختفى في هذا المسجد تماماً . القبة محمولة على عقود أربعة، وحنية الحراب بارزة ونصف دائرية . القبة ترتكز على رقبة عالية ، تحيط بها مجموعة من الأبراج الصغيرة . وبالمسجد مجموعة من الخطوط الجميلة من ابداع الخطاط مصطفى راقم افندى . و تطل الاستراحة السلطانية الموجودة به على ميدان طويخانه . النوافذ وغيرها من العناصر البنائية من هذا الأسلوب الإمبراطورى ذا الصبغة التركية الإسلامية .

وشهد عهد السلطان عبدالجيد بناء مسجدين في ضولمه باغچه وحى أورطه كوى سنة ١٨٥٤م - ١٢٧١ه، بنفس هذا الأسلوب الإمبراطورى، ولكل مسجد قبة واحدة، تعتمد على أربعة عقود لها أبراج ركنية. وأقيم مسجد ضولمه باغچه من أجل «بَرْمِ عالم» ام السلطان. والمسجد يبدو كقصر رائع الزخارف، وله منارتان تشبهان الأعمدة القورنتيه. وهو يطل بشموخ على مياه البسفور.

وفى عهد السلطان عبد العزيز (١٨٦٧ - ١٨٧٦ م = ١٢٨٤ م م ١٢٩٣ هـ) كانت تسود بلاد اوروبا اسلوب فنى آخر خليط، يمزج بين كل الأساليب المعمارية من القوطى حتى الطراز الهندى. وقد انعكس هذا الطراز المعمارى الملز فى مسجد أم السلطان فى آقسراى فى استانبول وقد اسسته الملكة الأم برتونيال قادين عام ١٨٧١م - ١٢٨٨ه.

وفي منطقة يلديز أقام السلطان عبد الحميد سنة ١٨٨٦م ـ ١٣٠٤هـ جامع ملييء بالزخارف والبهرجة، وهو يُعتبر أجمل نموذج لهذا الطراز الخليط ويسمى بالجامع الحميدي.

إذا كانت العاصمة استانبول قد شهدت نشاطاً معمارياً غير تركى الأصل في عهدى السلطانين عبد الحميد، وعبد العزيز، وانتشرت المباني الغربية باسلوب غريب بالكامل عن الذوق التركي.

إلا أن انتعاش الاتجاه القومي بزعامة المنظّر ضياء كوك آلب اعاد الحيوية والنشاط للفنون والعمارة، ويتحول المعماريون الاتراك بكل اهتماماتهم إلى الموضوعات العديدة التي تحتويها العمارة التركية. وتظهر على أيدى المهندس المعماري الحديث كمال الدين (١٨٧٠ ـ ١٩٢٧ ـ ١٩٢٧ ـ وتظهر على أيدى المهندس وداد. وكلاهما تلقى تعليمه في اوروبا إلا أنهما استلهما الماضي وتركا تراثاً معماريًا كيلاسيكيًا حديثاً في مدينة استانبول مثل خانات الوقف، ومسجد بستانجي، ومسجد بيك، ومسجد قمر خاتون في حي تارلاباشي، وضريح السلطان محمد رشاد في منطقة أبوب والإدارة المركزية لمكاتب البريد في حي سركه جي، والبنك البحري في قره كوي، وتكونت من المهندسين الشبان مدرسة أعادت احياء العناصر الكيلاسيكيه كالعقود المدبية، والأعمدة المقرنصة والقباب والبلاطات المزخرفة. إلا أن المبالغة في استخدامها أصاب الأسلوب الجديد بشيء من التدهور. وكان ظهور المباني الخرسانية المسلحة الحديثة دافعاً لتخلي المعماريون نهائياً عن آساليب البناء التقليدية. والأخذ بالأساليب المعمارية الحديثة.

## ب. الأضرحة العثمانية في العاصمة استانبول:

للموت حرمته، والقبور هي دار الآخرة، والخلود محة من اللمحات التي أودعها الخالق في نفوس خلقه؛ ومن هنا يحرص كل ذوى الشأن أن يتركوا من اللمسات ما يجعلهم يعيشون في وجدان الأهل، والأحبة، وحرص الحكام أن يكون لهم حيز في نفوس الرعية.

كان سلاطين آل عثمان حتى أيام الفاتح يدفنون في العاصمة الأولى بورصة، أما الأضرحة التي بناها السلطان عبد العزيز عام ١٨٦٣م - ١٢٨٠ه ، فكانت بدائل لما تهدم هنالك من أضرحة لعثمان ، وأور خان غازى . أول ما يُعتد به معمارياً من الأضرحة العثمانية في العاصمة استانبول هو ضريح بايزيد الأول ، فقطر قبته ، ٥ , ١٠ متراً ، تحملها مثلثات منشورية ، تقوم فوق جدران منخفضة نسبياً . وهذه الجدران مبنية من مداميك أو عرقات يتبادل فيها صف من الحجر مع صفين من الآجز . وفي مقدمة المبنى صف من البوائك ، يحمله عمودان في الوسط ، ودعامتان في الأركان ، ويُغطى هذا الجزء ثلاث قباب . ويشير النص الكتابي إلى أن المنشىء هو ابن بايزيد . . وقع الضريح فريسة زلزال سنة الجزء ثلاث قباب . ولكنه رمم ، وجدد حسب الأصل فيما بعد .

والتربة الثانية ذات الشأن المعمارى هى تربة مصطفى ابن سليمان القانونى، والتى تسمى بتربة مصطفى الجديدة. وهى تتفق مع غيرها فى الاسلوب المعمارى. وأهم مايميزها هو البلاطات الخزفية التى تُغطى الجدران إلى ارتفاع ثلاثة أمتار، من اضافات السلطان سليم الثانى سنة ٤٧٥١م. ١٩٨٩هـ، وهى من أفخر آمثلة الخزف العثمانى فى القرن السادس عشر الميلادى، العاشر الهجرى. وزخارف هذه البلاطات طبيعية للغاية، وتجمع بين أزهار ؛ الزنبق، والتوليب، والقرنفل، والفاونيا، وبراعم زهر الرمان، بألوان حمراء، وزرقاء، وخضراء، فوق أرضية زرقاء داكنة. ويدور مع الحافة العليا شريط عريض من الكتابات القرآنية تحتوى آية الكرسى، وذلك بالأبيض على الأرضية الزرقاء الداكنة. وباقى الترب الموجودة فى القرافة المرادية كلها بنفس الأسلوب.

ومما لا شك فيه أن الفنان المسلم قد استوحى من التراث الإسلامي عناصر الزخرفة النباتية من زهور وثمار مذكورة في القرآن الكريم، كما أن الزخارف الخطية لم تخرج عن هذا السياج.

وبنيت مقبرة السلطان سليم الأول، خلف مسجده ـ كما هي العادة في معظم الأحوال ـ وقد بناها ابنه سليمان القانوني، وتخطيطها مثمن من الرخام، وقبتها فطساء مضلعة، ورقبتها قصيرة، ولها صفة بها ثلاثة عقود محمولة على أعمدة، أما الحشوات الخزفية التي تزين الجدران حول القبة ففيها عودة إلى التعبيرات الزخرفية السلجوقية الحافلة بالنجمات الهندسية (١) . والأشكال المتشابكة داخل أشرطة

<sup>(</sup>١) فنون الترك وعمائرهم، أوقطاي آصلان آبا، ترجمة احمد عيسي، ص ٢٢٠.

عريضة، والتصميمات التي تتوسط الحشوات تسودها آلوان من الأبيض والأصفر الواضح، والأصفر الباهت تحت الطلاء الشفاف. هذا إلى جانب وجود أوراق، وأفرع نباتية، ومراوح نخيلية، وتعبيرات من اللوتس على أرضية كوبلتية. وهناك على الحافات الضيقة تعبيرات من السحب الصينية، يمكن القول أنها تُشاهد لأول مرة، وتحمل اللوحة التأسيسية أن تاريخ البناء مكتوباً بالكلمات وهو ٩٢٩هـ. ١٥٢٣ م.

أما السلطان سليمان القانوني، فقد دفن بالضريح الذي بناه له المهندس سنان ضمن مجمع السليمانية. وهذا المجمع الجنائزي يضم ثلاثة مدافن رخامية متجاورة. والمقبرة الوسطى من عمل سنان عام ١٥٧٧م. ٩٨٥ه، وكانت لسليم الثاني بن سليمان القانوني، وقبتها ترتكز على مثمن مكون من ثمانية عقود، تحملها ثمانية أعمدة من الداخل. قبة المبنى مزدوجة، وتستند الداخلية على الأعمدة، وتستند الخارجية على الجدران. وتكسو هذه الجدران بلاطات خزفية من أروع ما أنتجت مدينة ازنيق، ورسمت هذه البلاطات بأشكال ازهار طبيعية، واوراق نباتية، إلى جانب أبيات من الشعر في شريط بخط الثلث.

بلغ عدد من دفن في هذه المقبرة. فيما بعد. أربعة وأربعون شخصاً، وقد انتزعت الحشوة الخزفية، التي إلى يسار المدخل من مكانها في وقت متأخر. . ووجدت طريقها إلى متحف اللوفر في باريس. . ومازالت به . . ! ! . . فكيف . . ؟ . . ولماذا . . ؟

والواقع أن الضريح العثماني في العصر الكيلاسيكي كما يبنيه سنان وتلاميذته، هو بوجه عام أوسع إلى حد ما من الضريح الذي بناه أسلافه، وغالباً ما نجد أن أضلاع قبته شبيهة بأضلاع ثمار القاوون. وهذا الضريح المقسم إلى طابقين لا يستجيبان لا ية متطلبات معمارية، أو المحاط برواق ذي أعمدة تدعم الأسقف المائلة التي تخترق خطه الضريح، وتنفتح عبر بوابة إلى افريز. إن هذا النموذج لما كان مكرراً في عدد كبير من النماذج التي وصلتنا في مدينة استانبول وغيرها من المدن، فإنه يستثير بشكل خاص اهتماماً عظيماً من حيث زخرفته الخزفية «مثل ضريح سليم الثاني، وضريح مراد الثاني»، لكنه لا يفتقر مع ذلك إلى محاولة كسر الرتابة، اعتماداً على النتوءات الغائرة، أو الكوى الصماء، مثل ضريح محمود باشا ٣٦٦ ١٩م. ١٨٨ه. أو التعاويق، أو أعمدة الزوايا الغائرة، أو قواعد النصب، مثل ضريح خسروباشا، وهو من عمل سنان ٥١٥ م ٢٥ ٩ هد. ومن الناحية المعمارية. فإن الضريح الأكثر توفيقاً هو ضريح محمد شاه زاده، الذي بناه سنان أيضاً في صحن المسجد الذي يحمل اسمه، فحجمه منسجم، وتوازنه تام، والنافذتان الموجودتان في كل درجة من كل واجهة من واجهات المثمن تُصفي عليه كثافة وكمالاً.

كانت بداية عمل ضريح السلطان محمد الثالث على يد الغطاس أحمد آغا ثم أتمها بعده

الصداف محمد آغا سنة ٢٠١٨م ١٠١٥هـ. وتخطيطها مثمن من الداخل، والخارج. وتقوم القبة من الداخل على ثمانية أعمدة، وتعتمد الخارجية على الجدران مباشرة. ومع أن هذا الضريح يجاوره آخران، وأن الثلاثة قد نبعت كلها من أصول معمارية واحدة، إلا أن المعماريين نوعوا في تكوينتها، ليخلق كل لنفسه طابعاً خاصاً به.

أما الضريح الذي بنى ضمن مجمع السلطان أحمد عام ١٦١٩م. ١٩٩ ه. أي بعد ثلاث سنوات من بناء مسجده، بناء مربع يغطيه الرخام بالكامل. وأجمل ما فيه هو بابه المطعم بالصدف، وما يلفت النظر فيه هو البلاطات التي تزين الفراغات المحصورة بين النوافذ، وشريط الكتابات القرآنية ذو الأرضية الزرقاء. ويرقد في هذا الضريح سته وثلاثون شخصاً بينهم السلطان عثمان الثاني، والسلطان مراد الرابع، ومؤسسها السلطان أحمد الأول، وزوجته خصكي كُوسم سلطان، وخلف المقبرة دار لقراء القرآن الكريم.

وقد استمر الاسلوب التقليدى في عمارة المقابر والأضرحة والمساجد كما هو في بداية القرن الثامن عشر، كما يوضح ذلك مسجد الوالدة الجديد في اسكدار عام ١١٢٠م-١١٢١ه ومسجد وضريح حكيم اوغلى على باشا ١٧٣٤م - ١١٤٧ه. إلا أن بناء الأضرحة ـ شأنه في ذلك شأن كل العمارة ـ أخذ يتجه نحو الاسلوب الباروكي مع منتصف ذلك القرن . ويُعتبر الضريح الذي بني مع مسجد نور ـ عثمانية عام ١١٥٥م ـ ١١٦٩ه اهد أقدم أمثلة الأضرحة التي تأثرت بالطراز الباروكي . وعدا النمط الباروكي العادي، فداخل التربة نرى شريطاً عريضاً من الكتابة ، يعلو نوافذها ، ومن فوقه شريط آخر من رسوم زخرفية باروكية تصل حتى القبة .

ويقوم ضريح مصطفى الثالث، في جوار مسجد لاله لي (١٧٧٣م-١٨٧ه)، وهو ذو عشرة أضلاع، وله صفة عريضة، مقدمته ثلاثية العقود، وتدور حول ثلاثة أضلاع من المبنى. وتحلية زخارف من ورق الآقنت باسلوب باروكي تسود جدرانه من الداخل والخارج، في أعلى الحائط شريط كتابي، وسرر بيضاوية مسحوبة من طرفيها. لتحلية الجدران فيما بين النوافذ . .يضاف إلى هذا رسوم من الطبيعة من ازهار القرنفل والشقائق الزاهية الألوان، وأشرطة من البلاطات الخزفية بها رسوم سحب صينية، وأوراق نباتية ومراوح نخيلية، وتكون هذه الزخارف، مع ماهنالك من زخارف باروكية، خليطاً واضح الغرابة . .وكان الفنان المبدع، في الوقت الذي يأخذ بالجديد، لا يريد في آعماق نفسه التخلي عن التقاليد والعنعنات التراثية، وقد دفن في وقت متأخر في هذا الضريح السلطان سليم الثالث إلى جوار والده (١٠).

O.Aslanapa, Turk Sanati, s 285 - 289. (1)

شهد عام ١٧٨٩م. ١٢٠٤ه اقامة ضريح السلطان عبد الحميد الأول، في باغچه قابي = (باب الحديقة) على يد المهندس المعماري أحمد آغا. والضريح قائم في أحد أركان المجمع المعماري الذي كان قائماً، والمقبرة مربعة الشكل، مبنية من الرخام، زواياها مشطوفة، تقوم القبة فوق رقبة ثمانية، فوق عقود من الداخل. يزين ضلعين من أضلاع المبني سبيل صغير رقيق، يبرز فيه الطراز الباروكي بوضوح. النوافذ تسودها الخطوط الكيلاسيكية المعمارية الخالصة. أما التفاصيل المعمارية الأخرى المسيطرة على صُفَّة المدخل الثلاثية العقود، وفي الأعمدة الثمانية، وتيجانها، فتكشف، وتنم عن أسلوب باروكي محجم، ومحدود. يشاهد الزائر شريطاً عريضاً في الداخل من الكتابات، ونقوشاً بالقبة باروكية الطراز، والسلطان مصطفى الرابع مدفون إلى جوار أبيه في هذا الضريح.

إن حى الصحابى الجليل أبى أيوب الآنصارى يحمل زخماً معنوياً كبيراً فى نفوس الأتراك منذ اكتشاف مقبرته عند الفتح المبين. ولذلك لم يمض عصر دون زيادة، أو ترميم، أو تجديد، أو اضافة إلى مجمع المبانى الدينية، والتعليمية، والخيرية، والجنائزية حول ضريح أبى أيوب الذى كان تتم فيه مراسم تقليد السيف، واعلان البيعة للسلطان الجديد.

وفي عام ١٧٩٢م ـ ١٢٠٧ه ـ بنيت لمهرشاه سلطان، أم سليم الثالث، تربة رخامية ضمن مجمع أيوب، والتربة عبارة عن مدرسة، وسبيل، ومكتبة إلى جانب الضريح . البناء له اثنا عشر ضلعاً شبه مستديرة، وأسلوبها الباروكي منسجم، ومتناسق الملامح . أعمدته في أركان المبنى ترتفع بقامة طابقين، وله صفان من النوافذ ذات العقود المتماوجة، وكرانيش ودعامات حلزونية طائرة، تدور حول القبة، ودعائم المبنى الداخلية التي في الأركان من الرخام الأبيض، يعلو ذلك؛ شريط عريض من الكتابة، وكورنيش متدرج، وحلبات باروكية الطراز من ورق الآقنت، وتتقدم المدخل صفة، وكل ذلك ينم عن اسلوب ناضح ومتناغم.

ولا نبرح مصاحبة الصحابى أبى أيوب قبل أن نطل على التربة الدائرية التى تخص شاه سلطان أخت سليم الثالث. ويجاور التربة سبيل ومدرسة وهى من ابداع المهندس المعمارى كامل آغا. وقد أبرز فيها الأسلوب الباروكى بكل تفاصيله وهيمنته؛ لهذه التربة أربعة عقود خارجية كبيرة، والأبراج تزين الأركان الأربعة، واجهتها تنطق بالحيوية بخطوطها البارزة، والغائرة. العقود كبيرة تميل قليلاً إلى الأمام، وكأنها رفرف بسيط. نوافذها طويلة، بيضاوية الشكل فى الطابق العلوى. والعقود المتماوجة تُميز الطابق السفلى.

التربة بطرازها الباروكي، تتناغم وتتوافق مع السبيل الباروكي الموجود بالواجهة المقابلة للشارع. والمزدان بزخارف كتابية، وورق الآقنت.

وعودة إلى محقق الفتح المبين، وإلى مجموعة مدافن مسجد الفاتح، لنجد هناك تربة رخامية بنيت عام ١٨١٧م - ١٢٣٣ه هـ. داخل فناء، مع مدرسة وسبيل، وهي تخص نقشديل سلطان، زوجة عبد الحميد الأول، وأم محمود الثاني، وهذه التربة من طابقين؛ تخطيطها دائرى. تتخلل الأعمدة ما بين النوافذ في الطابق الأول. والسنادات بين نوافذ الطابق الثاني، القبة مضلعة تضليعاً خفيفاً. ترتكز على رقبة مرتفعة تُحيط بها سنادات، وأبراج صغيرة. ومع أن الأسلوب الباروكي واضح الملامح فيها؛ من انحناءات خطوطها، ومن كرانيشها الناقصة، وأوراق الأقنت المزدوجة التي تعلو الأعمدة، إلا أن بعض سمات الاسلوب الإمبراطوري بدأت تجد طريقها في هذا الفن الجنائزي؛ فأشكال باقات الزهور فوق النوافذ البيضاوية، وفي صدر التربة؛ صفة تُغطيها قبة في الوسط، وقبوان متعارضان في كلا الجانبين. وتقوم الصفة، والقبة، والأقبية فوق ثمانية أعمدة. وبالداخل شريطاً من الكتابة يحلى رقبة القبة. وحليات من الباروك والروكوكو تزين القبة، وما تحتها من نوافذ بيضاوية.

الكتابات التي تُقرأ واضحة على التربة والسبيل، من عمل الراقن = الخطاط المشهور «راقم» وأخيه الأكبر اسماعيل زهدى أفندى.

ولقد اتضح الاسلوب الإمبراطورى بكل تفاصيله المعمارية في تربة السلطان محمود الثاني، المقامة في ديوان بولى = طريق الديوان عام 0.00 م = 0.00 هـ، وكلها مكسوة بالرخام وبالاسلوب الإمبراطورى. التربة مثمنة الشكل، وذات مظهر بديع من الداخل. والحيرة والتداخل بين المذاهب المعمارية تظهر وتنداخل في المقبرة المثمنة، والخاصة بفؤاد باشا، والمجاورة للسلطان أحمد، فترجع لعام 0.00 م 0.00 هـ، وتُشبه المقبرة الموجودة بجامع الوالدة في آقسراى في العاصمة استانبول. والعقود فيها على شكل حدوة الحصان، ورسوماً جدارية تملأ الجدران، بأسلوب مغربي، غير معروف بالكامل للعمارة التركية. ويظهر التحول الواضح عن الاسلوب المختلط في المقبرة التي بناها المهندس كمال الدين عام 0.00 م 0.00 من 0.00 هـ وقق تل الحرية بمدينة استانبول لمحمود شوكت باشا، ففيه عودة إلى الذوق التركي الكيلاسيكي الأصيل.

# العمارة المدنية في استانبول بعد الفتح المبين ، أد السرايات والقصور ،

بعد أن فتح محمد الثانى القسطنطينية، وحوَّلها إلى عاصمة ملكه، وتغيِّر إسمها إلى استانبول، كان أول عمل قام به في ميدان العمارة المدنية أن إختار مكاناً، لكى يُقيم فيه أول سراى لكى يكون قصراً للإقامة، وإدارة دفة الإمبراطورية. وجاء المكان في وسط المدينة، في الموقع الذي تقوم به الآن أبنية جامعة إستانبول، حيث ميدان بايزيد. . وقد آحاط المكان بسور منيف وهو نفس المكان الذي كان يُسمى « Forum Tauri ». ويمكن تتبع بعض آخبار هذا السراى من خريطة لتوزيع مواسير المياه في القرن التاسع عشر، ومن النقوش التي ترجع إلى ما قبل ذلك.

غادر الفاتح إستانبول، وعاد إلى أدرنه، وعاد إلى الآستانة بعد سنة، فإذا بمعالم «القصر العتيق» قد اتضحت. كان عبارة عن منظومة معمارية متناسقة، فالسراى يضم مجموعة من القصور، واستراحات وأجنحة، وحمام، ومطبخ سلطاني، ومباني مساعدة لإقامة الموظفين والحراس الذين يعملون في السراى. ولما اتسعت الممالك؛ قرر الفاتح، وسيد العاصمة الجديد، بعد حوالي إثنتي عشر سنة من الفتح المبين، تشييد سراى جديد. وقد إختار له اللسان الممتد في البحر بين القرن الذهبي، وبحر مرمره، وفي موقع الأكروبول البيزنطي.

بدأت أعمال البناء في السراى الجديد سنة ٥٦٤ ١ م = ٧٨ه وانتهت في سنة ١٤٧٨ م. هـ وقد بلغت المساحة التي شغلها المبنى سبعمائة ألف متراً مربعاً، وسُمي بالسراى الجديد، أو «طوب قابي سراى» أي سراى باب المدفع. ويحميه من جهة البر، سور ضخم بطول ١٤٠٠ متراً، ويتصل هذا السور بالسور البيزنطى المطل على بحر مرمره والممتد حتى القرن الذهبى، والسور بعد ترميمه قد دُعِّم بثمانية وعشرين برجاً. ويشتمل سراى طوب قابي على قصور، واستراحات ومساجد، وقاعات اجتماعات، ودواوين حكومية، ومكتبات ومعسكرات، ومبانى آخرى متنوعة. تدور حول أربعة أفنية كبيرة، يقع الواحد منها من وراء الآخر. وقد أخذ الموقع شكله الحالى بعد إضافة عدد من المنشآت الآخرى؛ كالمطابخ، وأجنحة الحريم، والأسبلة، والنافورات، والحدائق، على مدى سنوات وعصور متتالية، إذ ظل هذا السراى مقراً للسلاطين العثمانيين حتى القرن التاسع عشر المبلادى؛ الثالث عشر الهجرى، حيث انتقلوا إلى سرايات آخرى.

والسراى الآن بقصوره، وملحقاته متحف ينبض بالحياة. ولكن لكي نتصور كيف كانت تُدار منه أوسع إمبراطورية إسلامية لقرون عديدة، فلنتخير بعض الفقرات مما قيل في وصف هذا السراى

حتى نقرب إلى ذهن القارىء المناخ الحضارى الذى كانت تعيشه استانبول المتمثلة في سراى سيدها؟

(أن سراى طوب قاپى هو مقر إقامة السلطان مع حاشيته، يحيط به سور عال، قوى، عليه عدة أبراج للمراقبة. محيطة يقترب من ثلاثة أميال، له عدة بوابات، بوابته الرئيسية فخمة بكل معانى الكلمة، وتُفتح نحو المدينة، ووحدها هى التى تُستخدم فى الدخول، والخروج اليومى. البوابات الآخرى مغلقة ولا تفتح إلا فى مناسبات، وبأمر السلطان، أو أحد كبار موظفى السراى..

يحرس هذه البوابة الرئيسية كتيبة من القاپوجية = البوابين، تَتَبدل نَوْباتهم . . خلال النهار، وفق نسق معين، وكتيبة آخرى في الليل . . يرأس الجميع «قاپوجي باشي » = رئيس البوابين = رئيس الحرس . . وبالقرب من السراى مقر لكتيبة من الإنكشارية مهمتها إيقاظ الحراس، ومن بداخل السراى إذا لزم الأمر . .

وهناك داخل هذا السراى قصور فخمة للسكنى في فصول السنة المختلفة. وقاعات فسيحة . وبها قاعة الديوان حيث يجلس السلطان للنظر في شؤون الحكم، واستقبال الصدر الأعظم، وكبار رجالات الدولة، والوزراء، والقادة. والسفراء . . كما يستقبل السطان كبار موظفي الدولة المكلفون بمهمام خارجية ، أو قادمون من مهام رسمية وذلك بهدف تقديم تقاريرهم . . أو لتلقى التعليمات . .

و ثمة بنايتان عظيمتان ؟ أحدهما للخزينة الهمايونية ، والآخرى لملابس السلطان . . هذه المبانى جميلة جداً ، منيعة البنيان . . سميكة الجدران . . حديدية النوافذ . . لكل منهما باب حديدى . . كلاهما مغلقان دائماً ، أما باب الخزينة فعليه ختم السلطان . .

وبعد البوابة الرئيسة التي يدخل منها الزوار، وهم على صهوة جيادهم، يوجد فناء فسيح. .وعلى الجانب الأيسر من البوابة، توجد مظلة كبيرة للوقاية من المطر. .وعلى الجانب الأيمن؟ مستشفى لتطبيب من هم داخل السراى . .

بعد الفناء. . هناك بوابة آخرى . . أقل اتساعاً ، وفخامة ، يترجل عند هاالضيف مهماكان مستواه . . يحرسها الحراس . ومنها يلج الضيف إلى فناء أصغر ، ولكنه أجمل . وأروع بما يحتوى عليه من شتى أنواع الزهور ، والنافورات ، ومسيرات تحيط بها مختلف أنواع الأشجار ، والمروج الخضراء التى تَرعى فيها الغزلان . ولايسير في هذا الفناء أي انسان إلا ماشياً . وعلى الجانبين ؛ رواقان ، وهما قائمان على عمد فخمة . . وخارجهما جند التشريفة ، والإنكشارية ، والفرسان في صفوف مستقلة ، وفي ثيابهم المزركشة . وهم على أهبة الإستعداد لإستقبال ذوى المهام الرسمية . . أو السفراء . . والرسل الذي سيمثلون في حضرة السطان . .

وعلى الجانب الأيسر للفناء، الإصطبل السلطاني . . حيث يكون هناك ثلاثون أو خمسة وثلاثون جواداً من أحسن الجياد . . جاهزة للرياضة ، أو التسابق مع النبلاء ، والآغوات داخل ملاعب السراى . .

بالقرب من الإسطبل، عدة قصور صغيرة لإقامة موظفى الديوان، وبعد المرور من ثلثى الفناء. . توجد قاعة الديوان . حيث تُعقد الجلسات . . ويلاصقها مبنى الخزينة آلخار جية . . وتحمل ختم الصدر الأعظم . . وتختم دائماً عقب إنتهاء جلسة الديوان . . وخلف قاعة الديوان من الجهة الشمالية . . تقع البوابة التي تؤدى إلى قصور الحريم . . وتدعى هذه البوابة . . بوابة السلطانة . . وتحرسها كتيبة من الطواشية السود . .

تؤدى هذه البوابة إلى القاعات الخاصة بالسلطان، وخلصائه وخدمه. وغير مسموح لأى إنسان بالدخول إلى هنا، إلا بإذن خاص، من السلطان عدا الخدم فيكون الإذن من آغا الباب، أى رئيس الحرس الخاص. . أو رئيس الحُجَّاب . . ومعه كتيبة من الطواشية البيض . .

وبعد المرور من البوابة الثالثة . . ولها هي الآخرى مظلة جميلة . . تُشاهد قاعة الديوان العام . .

والديوان العام. عبارة عن قاعة كبيرة مربعة الشكل. خلفها غرفة أخرى للخدمة . وآخرى عند مدخل الديوان من الجانب الأيمن. ويفصلها حاجز خشبى فقط. ومجموعة من الحجرات الأخرى الكثيرة تستعمل لشتى الآغراض. وفيه يستقبل السلطان ذوى الحاجات . ويفضى في المظالم . .

والبوابات الثلاث، والتى تؤدى إلى داخل السراى هى؛ الباب السلطانى . . والباب الأوسط . . والباب الأوسط . . وباب السعادة . . وتَعرف المساحة بين الأول والثانى ب « بيرون » أى خارجى ؛ وتشغلها ما تعرف بالخدمة الخارجية .

### وتنقسم إلى ست فئات رئيسية:

فئة العلماء؛ وهى الطبقة الأعلى ثقافة، وتشمل علماء الدين، ومربى السلطان، ومؤدبوه، وأئمة القصر، ورئيس المنجمين، ورئيس الأطباء، ورئيس الجراحين، ورئيس أمراض العيون. ورئيس الأطباء أرفع مكانة من زميليه؛ فكان يرأس هيئة أطباء القصر، وكان بينهم بعض الأطباء اليهود، يعملون جنباً إلى جنب مع الأطباء المسلمين.

فئة الأمناء؛ وتتكون هذه الطبقة من أربعة أمناء، وهم من كبار موظفى السراى؛ كان كل واحد منهم، مع جهازه الإدارى، مسئولاً عن مصلحة من مصالح السراى؛ فأمين العاصمة = « امين شهراً هو المسئول عن تشييد، وصيانة المنشآت السلطانية في العاصمة. كما كان يقوم بوظيفة مدير القصور، ويشرف على شئوونها المختلفة؛ من صرف للمرتبات، ونفقات السراى، والقصور، وتوفير المأكل، والمشرب، والملبس لكل من في هذه القصور. وجهازه الإدارى يتكون من؛ رئيس المهندسين، ومفتش المياه، ومدير المخازن، والموظفين الآخرين المختصين بشؤون التموين، والصيانة.

ضرنجانه أميني؟ = أمين دار سك العملة؛ وهو يُعتبر موظفا في الحكومة، والسراي معاً، بسبب طبيعة عمله.

أما الأمينان الأخران فكانا يُشرفان على مطابخ السراي، والقصور واصطبلاتها المتعددة . .

فئة الموظفين في الخدمة الخارجية؛ وكانت أكبر الفئات، وتتكون من آغاوات = قادة الركاب السلطاني، وقد أُطلق عليهم هذا اللقب لإمساكهم الركاب والعنّان عند ركوب السلطان جواده، وكان عددهم، ومكانتهم تتغير من فترة زمنية لأخرى،

يحدد قانون نامه محمد الفاتح مَنْ يدخل ضمن هؤلاء ب: آغا الإنكشارية، وست آغوات من آغوات كتائب السراى، وآغوات فرق المدفعية، والمدرعة، والعلمدار = حامل العلم = ميرعلم = قائد العلم، ورئيس حراس البوابات ومساعدوه، مدير الإصطبلات = ميرآخور، جاويش باشى = رئيس التدريب العسكرى، رئيس الذواقة = چاشنكيرباشى، ورئيس مدربى الصقور = چاكرباشى = منظم الصيد.

وكان هناك فتتى؛ المتفرقة، والبلطجية؛ وكانوا نوعاً من الحرس المختار من أبناء كبار الأعيان، وشكلوا طائفة المرافقين للسلطان، وهم راكبون صهوات جيادهم، ومسلحون تسليحاً جيداً، زيهم في غاية الأناقة والرونق. ولكل منهم حاشيته الخاصة من المماليك، ،والمتفرقة؛ يكلفون بمهام خاصة بالإضافة إلى السير في ركاب السلطان. أما البلطجية = آصحاب البلط « فكانوا في الأصل نوعاً من فرق الطليعة في الجيش. بعد فتح القسطنطينية، صاروا حرساً للسراى، بعضهم في السراى القديم، والبعض الأخر في السراى الجديد. وكان لبلطجية طوب قابي سراى إمتيازات خاصة بهم . كانت وظيفتهم تنحصر في حماية الحريم، وكانوا يلبسون طواقي ذات زُءَابات تصنع من قماش الدنتله والذهبي، فكانت تبدو وكانها «خصلات» ومن ثم عُرفوا في التركية ب « زلفي بلطجيه » أي البلطجية ذوى الخصلات، وكانوا تحت قيادة رئيس الطواشية البيض .

والبقية من رجال الخدمة الخارجية؛ يتمثلون في العديد من الفرق الصغيرة، وبعض آصحاب المهن؛ كالرماة، وحرس المناسبات الرسمية = التشريفات، والإحتفالات، ومواكب الصلاة، وحرس الحاشية، والمدربون ألعسكريون، والسعاة، والحجاب، والمناولون والفرقة الموسيقية، وحملة البيارق، وآصحاب الحرف كالطباخين، والخبازين، والخياطين، والإسكافية. . وعدد لا يحصى من ذوى المهن التي تحتاج إليهم خدمات السراى والقصور.

كان الفناء الأول؛ المحصور بين الباب السلطاني، والباب الأوسط يحتوى على مجموعة كبيرة من المباني، كمساكن الحرس، وعنابر الجند، ومخازن الذخائر، ودار سك العملة، كان هذا القسم

مفتوحاً لعامة الناس. أما الفناء الثاني، المحصور بين الباب الأوسط، وباب السعادة، فقد كان مفتوحاً فقط لأولئك الذين يخدمون في السراى. كما كانت مساحته الواسعة تسمح بإقامة الإستعراضات العسكرية، والمناسبات الرسمية. وأهم مبانيه؛ الخزينة، وقاعة مجلس الديوان. حيث كان يُعقد بها الديوان، ويُستقبل فيها السفراء، وكبار الزوار، والضيوف.

كانت قاعة الديوان؛ أقصى ما يُسمح للزائر الأجنبي بتجاوزه، باستثناء السفراء الذين كانوا يستقبلون رسمياً.

عبر باب السعادة، كان يقع الأندرون أى القسم الداخلى. ويضم؛ قسم الحريم الهمايوني، أى جناح سيدات السراى، والوصيفات، والجوارى..

وخلف باب السعادة؛ كان الفناء الثالث والرابع. .وفيهما عدد من الأفنية الجانبية، ومجموعة من المبانى . وكان الطواشية هم الذين يقومون بالخدمة الداخلية حتى القرن السادس عشر الميلادى، العاشر الهجرى . وسواء الطواشية البيض، ويرأسهم ال «قابي آغاسى» أى آغا الباب، أو الطواشية السود، ويرأسهم ال «قيزلر آغاسى» أى آغا الفتيات، فقد كان لهم نظامهم الخاص بهم . .

ثم حلَّ محلهم الوصفاء؛ وكانوا من «الديوشيرمه» الذين أُدخلوا في الإسلام، وتربوا داخل مدارس السراى، وتدربوا على العمل في خدمة السلطان، والسراى، وكان يُطلق عليهم في بعض الفترات التاريخية، «عجم اوغلانلرى» أى آبناء الآعاجم أو أبناء الأجانب غير المسلمين أصلاً. وكان لهم نظامهم الخاص بهم في الترقى، ومنهم من وصل إلى مرتبة الصدر الآعظم كمحمود باشا الذى ظل في منصبه كصدر أعظم فيما بين ١٤٥٣ - ٢٦٦ ام وغيره كثيرون...

ومما تجدر الإشارة إليه، لما يحمله من سمات حضارية، كيفية انعقاد الديوان في عاصمة الإمبراطورية ؟

مكان الديوان. كما سبقت الإِشارة ـ يقع بين الباب الأوسط، وباب السعادة . وهو عبارة عن قاعة فخمة ملحق بها عدد من القاعات الأصغر؛ يجتمع المجلس = الديوان السلطاني (ديوان همايون) في قاعة القبة الشهيرة . ومما جاء في وصف هذا المجلس:

أنه كان يجتمع أربعة أيام في الأسبوع؛ السبت، والأحد، الأثنين والثلاثاء. ويرأس الإجتماع الصدر الأعظم، ويحضره باقي الوزراء وقاضى الروميلي، وقاضى الآناضول، والدفتردار، ورئيس الكتاب والنشانجي = حامل الأختام، وكتاب جميع الوزراء، وعدد كبير من النسًاخ، ورئيس الجاووشية، ويحضر الجميع إلى الديوان قبل طلوع الشمس.

يجلس الصدر الأعظم في صدر المجلس، وحوله بقية الوزراء حسب القواعد، والأصول المرعية عن يمينه، وعن يساره..ثم يدخل آصحاب المطالب لعرض مطالبهم؛ يفض الصدر الأعظم في بعضها، أو يحيلها إلى الوزير المختص بعد أن يكون قد سمع من صاحب الشأن مباشرة. ويفعل القائمقام نفس الشيء في حالة غياب الصدر الآعظم. يقضون وقتهم على هذا المنوال حتى الظهر..

بعد تناول الغذاء، يقضى الصدر الأعظم بعض الوقت في بحث الشؤون العامة، ويتشاور مع الوزراء، ثم يبت في الأمور، قبل أن يمثل بين يدى السلطان في يومى الأحد والثلاثاء، لتقديم تقريره عما حدث، وعما أنجز من مهام. ثم يُسمح للقضاة، وبعدهما يُمثُل الدفتردار، وبعد ذلك يمثل مجلس الوزراء أمام السلطان، ولا يتكلم إلا الصدر الأعظم الذي يُعطى بياناً عما أنجزه المجلس، وعما يراه مناسباً ويعرض مذكراته، أو عرائضه واحدة تلو الآخرى، وبعد أن يقرأها السلطان، يأخذها الصدر الأعظم، وبعد وضعها في حقيبة من الستان الأحمر = القرمزى، يضعها مرة آخرى أمام السلطان، الذي يأمر بكتابة الخط الهمايوني = الفرامان، لتنفيذ ما يقتضيه الأمر. بعد الإنتهاء من المهام، ينفض مجلس الديوان، ويغادر أعضاء المجلس حسب نظام دقيق، ويركب الجميع خيولهم عند الباب الثاني، وينصرف كل بركابه حسب رتبته، ومنزلته.

كان أسلاف السلطان يحبون أن يحضروا هذا المجلس، ويسمع لهم بذلك، وكان أحياناً يتم ذلك بشكل سرى، ويتابع ما يحدث في الديوان . . وقد ضمن ذلك حسن سير الأمور .

فى العهود الأولى، ترأس السلطان نفسه مجلس الديوان، ثم تخلى محمد الفاتح عن هذا التقليد للصدر الأعظم، وكان يتابع المجلس من خلف الستار، وظل الأمر كذلك حتى عصر السلطان سليمان القانوني الذي إمتنع عن حضور مجلس الديوان حتى على هذا النحو، وتركه تماماً للصدر الأعظم الذي كان قد بدأ في رئاسة الإدارة المدنية، والعسكرية. ولكنه لم يقترب من الإدارة الدينية.

كانت الشؤون المالية تحت الإشراف المباشر للصدر الأعظم، فالدفتردار الكبير جاء إسمه فى قانون محمد الفاتح بعد الصدر الأعظم مباشرة، وكان يتلوه فى الرتبة، وله حق الدخول على السلطان الذى يقف له ليحييه حسب القانون . . وبمرور الزمن أصبح للروميلي دفترداراً وللأناضول دفترداراً، وأضيف لهما ثالث فى القرن السادس عشر، وكان هؤلاء الثلاثة أعضاء فى الديوان، ويختارون من طبقة العلماء . .

لم يكن شيخ الإسلام يحضر جلسات الديوان، بل يكتفى بحضور قاضيا عسكر الروميلى، والأناضول، وكان كلاهما عضواً كاملاً في الديوان. وذلك حفاظاً على مهابة شيخ الإسلام الذي كان يجلس في التشريفات، والمراسم العامة بجوار السلطان، وكان شيخ الإسلام بإستطاعة إصدار فتوى بخلع السلطان إذا ما رآه يخرج عن الشرع.

كما كان النشانجي، وهو الموكل به ختم الأوراق الرسمية بطغراء السلطان، عضواً كاملاً في الديوان، وكان يختار من بين كبار قضاة الدولة، ومن طبقه كبار العلماء وهو الذي يصادق على الصفة القانونية . للوثائق قبل ختمها بالطغراء . وهو المرجع لقوانين الإمبراطورية ، والمنوط به صياغة القوانين الجديدة .

ثم إنضم إعتبارا من القرن السادس عشر، رئيس الكتاب، أى رئيس أفندى، وكان بمثابة السكر تير الرئيسي لمجلس الديوان، ورئيس مكتب الخارجية، وتحت الإشراف المباشر للصدر الأعظم، وضمن مهامه، إدارة العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية، ويساعده فيها رئيس المترجمين في الديوان.

كان رئيس الكتاب، ورئيس المترجمين، والباشجاويش = رئيس التدريب العسكرى، ورئيس الحجاب، يجلسون في حجرة مجاورة للديوان ويشتركون فقط حينما يدعون لذلك (١).

بهذا الشكل المحكم في الإدارة، وتحديد المهام، والمسئوليات استطاعت العاصمة ومن خلال السراى أن تفرض سيطرتها على كل الولايات، وأن تجعل الإدارة المركزية ملمة بكل دقائق الأمور، وأن تضمن العدل والمساواة بين الرعية في أغلب الأوقات، ولم يحدث الخلل إلا في مراحل الضعف، والتدخل الأجنبي، وفساد الحاشية.

ولا شك أن الموقع الفريد للأكروپول البيزنطى، القديم، والقائم على قمة تهيمن على القرن الذهبى، وبحر مرمره هو الذى سمح لافتتان السلاطين به، وبالتطور المتواصل الذى حرصوا عليه، لكى يبقى مجمع السراى الفخم محتفظاً برونقه، ومهابته.

إن طوب قابى سراى الذى يُغطى مساحة سبعمائة ألف متراً مربعاً، والذى جرى البدأ فى تشييده فى القرن الخامس عشر ولم يتوقف العمل على تطويره حتى القرن التاسع عشر، وهو يشهد على تطور العمارة المدنية الإسلامية، والزخرفة العثمانية على مدار أربعمائة سنة. هذا السراى الآن، تفصله عن الشاطىء الأسوار البيزنطية القديمة، وعن المدينة سور تركى طوله ما يزيد عن ١٤٠٠ متراً، ومستند على الأسوار الأولى، يُدعمه ثمانية وعشرون برجاً. يتم الوصول إليه عبر سبعة أبواب عظيمة، الباب الرئيسي يطل على مداخل كنيسة الآيا صوفيا، وفي طرفه الأقصى، الباب الذى قد أمر بتشييده السلطان سليمان القانونى، هو باب الوسط، أو باب السلام، وكما سبقت الاشارة، يوجد الصحن الشانى الذى يفضى إليه من اليسار «باب الموتى». ومن اليمين مطابخ سنان، وهو يُعتبر أجمل عمل معمارى فى هذا السراى قاطبة، إذ هو عبارة عن قسم رئيسي واسع مغطى بعشرين قبة،

<sup>(</sup>١) استانبول و حضارة الخلافة الإسلامية، تأليف، برناردلويس، ترجمة وتعليق الدكتور / سيد رضوان. الطبعة الثانية، اللدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض ٢٠١هـ ١٩٨٢م ـ ص٩٥ - ١٢٦.

ومداخن عالية، كان يعمل فيه ما يزيد عن ألف شخص مكلفين بإعداد الطعام لنجو خمسة آلاف من المقيمين في السراى.

على الزاوية الشمالية ـ الغربية ، مازالت قاعة المجلس «قبة آلنى » والتى ترجع إلى القرن السادس عشر ، ويفضى باب ثالث ، هو باب السعادة إلى المنطقة التى كانت تستخدم كسكنى ، وأقدمها مبنى الخزانة حالياً والذى كان قصراً للفاتح . . ويرجع إلى سنة ١٤٦٨ م ـ ١٨٧٣ وهو مبنى بسيط ، ولكنه متناسق ؛ يتألف من أربع صالات ذات قباب ، ويشكل رواق خارجى إمتداداً لها . ثم مسجد الأغوات الذى يرجع إلى القرن الخامس عشر .

والأكثر إثارة للإهتمام هي القاعة المخصصة للأمانات المقدسة، وهي مخلفات النبي عُرِّفة ، والتي نقلها سليم الأول من مصر سنة ١٥١٧م . ٩٢٣ه ، وهي تحفة فنية فاتنة من تحف الزخرفة الحزفية . تشرف بعرض هذه الأمانات في الوقت الراهن . ثم يتلوها «قاعة الإستقبال» عرض أوضاسي التي بناها داوود آغا عام ١٥٨٥م . ٩٩٤ ه ثم قصري بغداد ١٦٣٨م . ١٠٨٨ ه وقصر روان ١٦٥٣م . ١٦٤٠ه ، ومكتبة أحمد ١٦٤٠ه ، وقاعة الحتان (سُنَّت أوضاسي» التي ترجع إلى سنة ١٦٤١م . ١٥٠١ه ، ومكتبة أحمد الثالث ١١٧١٨م . ١٦١١ه . ثم المظلة البرونزية الرشيقة ، والتي ترجع إلى سنة ١٦٤٠م . ١٥٠١ه والواقف تحتها يجدنفسه أمام واحد من أجمل مناظر السراي قاطبة . ولا ينسبع جمال هذه والخزفية .

وأجمل ما يشهد على هذا الرونق هو كشك بغداد. «قصر بغداد» فهو مبنى ثمانى الزوايا، تحت قبة، يطوقُ رواقاً على أعمدة رخامية، مع أفريز واسع فسيح، وتخترقه إثنتان وعشرون نافذة، تكسوها طبقة لماعة من الخزف الأزرق، والأخضر على أرضية بيضاء..

أما «الحرملك» سكن الحريم، فقد كان متاهة معقدة من الأروقة والسلالم، والأقنية الضيقة التى تضم أكثر من مائتين غرفة ذات أبعاد متفاوتة، مزدانة بشتى أنواع الزينة التى تنم عن بذخ مبالغ فيه؛ فغرفة مراد الثالث ٥٧٨ م - ٩٨٦ ه والتى تنسب إلى سنان، تتجاوز كل الطرز المعمارية المتعارف عليها . . فمن الكيلاسيكية إلى الطراز الإمبراطورى، وحيث تمتزج خزفيات إزنيق الجميلة بالرسوم الجدارية التى تقدم أجمل نماذج الباروك العثماني .

أما النوافذ عامة ونوافذ القصور خاصة، فشأنها شأن نوافذ المساجد فهي تغلق بشبابيك زجاجية مؤطرة بنتوءات من الجبس، حافظت عليها عمليات الترميم التي مرت عبر العصور..

لم يغفل الفنان المسلم، توفير كل أسباب الراحة في كل أقسام السراي بما وفره من مراحيض،

ومناهل المياه، والمغاسل، والحمامات، والمدافىء والمداخن الجميلة المكسوة بالبرونز المطلى بالذهب، أوالخزف، والتي تحقق ظهرياتها المزخرفة، والمكسورة الزوايا شكلاً مخروطياً بالغ الامتداد.

لا يعدم المشاهد لهذه الروائع الفنية، عند تجوله في أقسام هذا السراى الذى تحول في العصر الجمهوري إلى متحف. نماذج الأثاثات النادرة في العالم الإسلامي، والتي تبرز عن جدارة تفرد الفنان المسلم، فالموائد المنخفضة المطعمة بالمركيزي، والخزانات، والصناديق البديعة الصنع، والتي تبعد كل البعد عن التدخل، أو التأثير الأوروبي. . وإن كان فن التصوير للقرن الثامن عشر قد يبدو هناك جديداً، ومستحباً، كما هو الحال في قصور السكن، وقاعة تناول الطعام التي ترجع إلى عهد أحمد الثالث ( ١٧١٠م - ١٢٢ ه فإن المصور الرئيسي فيها هو صحاف الفواكه والمزهريات التي تزدان بها الجدران .

تزدان مدينة استانبول بسرايات أخرى عتيقة، تتمثل فيها روعة الحضارة الإِسلامية.. فمن منَّا لا يقف مبهوراً، وشامخاً أمام ......

### ضوله باغچه سراى: أي سراي حديقة ضوله:

وهو أكبر سراى، قد أقيم فى حى بشيكتاش على الساحل الأوروبى فى مدينة إستانبول. الساحة التى تنتشر عليها ملحقات السراى وقصوره يمتد تاريخ تزينها، وإعمارها بالقصور منذ زمن السلطان بايزيد الثانى.. ثم ألحق به القصر الذى شيده السلطان سليم الثانى تمت عليه توسعات، وأضيفت له ملحقات منذ زمن السلطان أحمد الأول، وعثمان الثانى.. وعلى مر العصور، إحتشدت السرايات والقصور فى المنطقة الممتدة من «يشيكتاش» حتى »ضولمه باغجه». ولقد اكتملت كل منشآت السراى وملحقاته فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر (سنة ١٨٣٥م ـ ١٠٥١ه)

يعتبر هذا السراى تحفة فنية معمارية، وكل قصر من قصوره، يعتبر نموذجاً فريداً في فن المعمار الإسلامي؛ فعلى البوسفور يطل القصر الصيني . . حيث غُطت الجدران بأجمل القطع الخزفية التي أبدعها الفنان المسلم، وإلى جواره تحفة أخرى هي القصر الكبير الذي يشكل الأساس الأول للسراى، ثم يتلوه قصر العمدان الرخامية، وقصر المابين . . وقاعة الديوان . . وجميعها تشكل منظومة معمارية، تعترف للفنان المسلم بالقدرة والتفرد .

أقسام السراى، كما هو متعارف عليه في العمارة الإسلامية للسرايات يشتمل على قصر والدة السلطان، وقصر آغادر السعادة، وقصر السلحدار، وقصر الخزيندار، والجناح الخاص.. وجناح الخزينة.. وجناح رئيس الأطباء.. والحراملك.. وجناح الخونكار السلطان وقد أقيم على أعمدة رخامية رائعة لجمال، تربط ما بين الدهاليز والأقسام الأخرى للجناح.

بعد أن أقام السلطان عبدا بجيد مدة بهذا السراى، أمر بهدم قصر بشيكتاش القديم، وأقامه قصر ضولمه باغچه الحالى مكانه. وقد بدأ العمل في هذا السراى الجديد سنة ١٨٥٤م - ١٢٧١ه و تكلف خمسة ملايين ليرة ذهبية آنذاك.

وعلى الرغم من أن هذا البناء الجديد قد إزدان بشتى الزخارف والأساليب المعمارية، والزخرفية السائدة في القرن التاسع عشر إلا أنه في العديد من قصوره، وأجنحته قد حافظ على الطابع المعماري القديم الذي يشهد بالعظمة، والنبوغ، والتفرد للفنان المسلم. فالمنظر العام للسراي، وقاعة الإستقبالات المرتفعة وسط البناء، والدهاليز المغطاة، والتي تربط بين القاعة، وبقية الأجنحة والقصور تشكل جميعا منظومة معمارية فريدة.

إن واجهة السراى التي تمتد من دائرة المابين. والتي تحولت حالياً إلى متحف لأعمال الرسم والنحت - حتى قصر ولى العهد يصل طولها ٢٨٤ متراً، أما قصر والده سلطان المتعامد على هذه الواجهة، والمرتبط ببقية المبانى من القسم الخلفي فطوله ٩٥ متراً.

يكون السراى بكل مشتملاته مائتين قاعة. وبقصر المابين، وجناح الخونكار= السلطان وحدهما ثمانية صالونات ضخمة يحمل كل صالون اسم يميزه عن الصالونات الأخرى. أصغر هذه الصالونات بطول ٤٣ متراً وأوسعها صالون الإستقبال إذ يبلغ طوله ٤٧ متراً.

أما صالون المعايدة بهذا السراى، فهو بنقوشه، وأبعاده، وزخارفه ومحتوياته، يشكل معزوفة فنية مرهفة الجمال.. كان السلطان يستقبل فيه كبار الزوار وأركان الدولة ورجالاتها للمعايدة. وخلال الاستقبال كانت الموسيقى تعزف من اللوجات التى تعلو الصالون. وكانت سيدات القصور والأجانب يتابعون هذه الاحتفالات من المقصورات المخصصة لكل منهن.

ويشتمل هذا القصر على قاعات قد شهدت أحداث تاريخية مهمة، مما جعل لها أسماء مهمة في التاريخ، فهناك مثلاً «صوماكي صالون» = الصالون الرخامي الأحمر وقد كان السلطان يستقبل فيه كبار زوار الدولة، كما أن رؤساء الجمهورية في العصر الجمهوري كانوا يستقبلون فيه رؤساء الدول الأجنبية.

وهناك أجنحة وأقسام أخرى مسماة في هذا القصر، فهناك «الجناح الخاص، وجناح الوزير، وجناح الانتظار». وفي قسم المابين = البلاط، في الدور العلوى، وفي الناحية المطلة على الحديقة يوجد جناح الموسيقي = قاعة الموسيقي. في نفس المحاذاة، وفي قسم الخونكار = السلطان توجد القاعات التالية، الغرفة الرئيسية، وغرفة المرايا، وقاعة الرسم، وقاعة الملابس. وكان يطلق على الصالون الكبير المزود بالمدافيء اسم «القاعة الحمراء».

وكان يوجد سلم كبير وأربعة سلالم أخرى ذات درابزين = قضبان زجاجية تؤدى إلى الطابق الأعلى من صالون مدخل البلاط الكبير، هذا بالإضافة إلى ستة سلالم أخرى للخدمة. ولما مرض مصطفى كمال أتاتورك وخلال اقامته في هذا الجناح تم تركيب مصعد به. وللسراى ما يقرب من عشر بوابات تطل على البحر والشارع المجاور. وكانت إحداها تقع على شارع خط الترام. كما توجد بوابتي السلطنة في ناحية برج الساعة.

لقد نال سراى ضولمه باغچه عناية خاصة من ناحية الزخرفة الخارجية والداخلية على حد سواء. وقد استخدم فيه نوع خاص من الرخام المستخرج من جزر مرمره، هذا إلى جانب الرخام الزجاجى، وأروع وأغلى الخامات المعروفة عالمياً. . وقد شارك في زخرفته فنانين من إيطاليا وفرنساً جنباً إلى جنب مع الفنانين الأتراك المسلمين.

ورغم ما تعرض له طراز هذا القصر من انتقادات، فهو يعتبر واحد من أجمل سرايات العالم وأكبرها والتي شيدت في القرن التاسع عشر. وهو صورة طبق الأصل لأعظم السرايات الأوروبية، وقد زوده السلطان عبدالعزيز خلال جولته في أوروبا بأجمل، وأندر، وأروع التحف، والأثاث. كما يحتوى هذا السراى على مجموعة فريدة من اللوحات والصور التي جمعها هذا السلطان من أوروبا أو استخدم أشهر الرسامين في رسم البعض الآخر. هذا علاوة على الشريات، والشمعدانات والساعات النادرة الصنع. . كما يحتوى صالون المعايدة على نجفة تزن أربعة أطنان ونصف الطن، وبها سبعمائة وخمسين لمبة، وقد قدمتها الملكة فيكتوريا هدية بمناسبة بناء هذا القصر.

لقد أقام السلطان عبدالمجيد معلن التنظيمات في هذا السراى لمدة ست سنوات، وتوفى به. كما قضى السلطان عبدالعزيز فترة حكمه التي بلغت خمسة عشر عاماً بين أركانه، وشهد عملية خلعه عن العرش على يد مدحت باشا ورفاقه. . وأتم السلطان مراد الخامس مدة سلطنته التي لم تتجاوز الثلاثة شهور بين جدرانه. وبعد أن أقام السلطان عبدالحميد الثاني به سبعة أشهر، تركه، وانتقل إلى سراى يلديز.

كما افتتح السلطان عبدالحميد الثاني في ١٩ مارس سنة ١٨٧٧م. ٢٩٤ هـ أول مجلس للمبعوثات في صالون المعايدة في هذا السراي وجلس السلطان محمد رشاد الخامس بعد أن اعتلى العرش بدلاً من السلطان عبدالحميد الثاني في هذا السراي (١).

ولما زار مصطفى كمال أتاتورك استانبول كأول رئيس للجمهورية في الأول من تموز ـ يوليو سنة العرين، ١٩٢٧ م - ١٣٤٦ ه تحدث في هذا الصالون مخاطباً أعضاء مجلس الأمة، والقادة العسكريين،

Turkiye Ansiklopedisi, Cilt, II. Ankara, 1956,s 188-190.(1)

وممثلى المدينة قائلاً « . . إن هذا السراى لم يعد سراى ظل الله ، بل أصبح ملكا للأمة التي ليست ظلاً بل حقيقة » . كما استقبل أتاتورك في صالون المعايدة بهذا السراى ، أول مجمع لغوى . وحضر معهم أول اجتماع به .

لقد قضى مصطفى كمال أتاتورك أيامه الآخيرة في هذا السرآى، وقضى نحبه في الغرفة رقم ٧١ في اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة ١٩٣٨م ـ ١٣٥٧هـ. وأقيمت مراسم الوداع في صالون المعايدة .

وقد أجرى رؤساء الجمهوريات، آتاتورك، وعصمت اينونو، وجلال بيار محادثات سياسية، ولقاءات مهمة مع العديد من رؤساء الدول في السراى.

وتعتبر القصور الكبيرة التى بناها السلطان عبد المجيد، وعبد العزيز في عدة أماكن بضواحي إستانبول، فإلى جانب ضوله باغچه، بنى السطان عبد العزيز قصراً صيفياً سنة ١٨٦٥م ـ ١٨٦٦ه هو قصر بكيلربك أى قصر أمير الأمراء، ثم قصر چراغان عام ١٨٧١م ١٨٨٨ه، في موقع قصر قديم لم يكن قد تم بعد . . أما قصر يلديز الذى تم بناؤه في القرن التاسع عشر، فيتكون من عدة أجنحة ، ثم زاد فيه السلطان عبد الحميد الثاني، وأضاف إليه شاليها ، ومظلة ، وعدة أكشاك ، ثم اتخده مقراً المحكمة . وكان السلطان عبد الحميد الثاني من هواة النجارة ومارسها ببراعة ودقة ، ولذا أضاف للقصر بعض الورش ومسرحاً ، ومكتبة غنية .

وإذا ما تركنا السرايات، والقصور، والشاليهات واتجهنا إلى البيت التركى الذى يمثل غالبية الأحياء في مدينة إستانبول قديماً، فنجده إمتداداً للطراز المعمارى التركى، والسلجوقى، فهو فى الغالب يتكون من طابقين، وسط حديقة، وبدروم، وجناح استقبال = «سلامليق»، وأجنحة للحريم، ومطبخ، وبهوين، يطلان من خلال صف من العقود على الحديقة. وتزخرف بواطن الأسقف بزخارف هندسية متشابكة، وأخرى مرسومة، ومثلها مصاريع الأصونة، والأدراج، وحنيات أرفف الكتب.

وكان أثاث المنزل التركى في العادة من أريكة عريضة، ومنخفضة وعدد من الطنافس لتغطية الأرضيات، وحشيات تنثر فوق الأرائك (١).

O.Aslanapa, Turk Sandte. S. 292 - 297. (1)

#### ب. الحمامات ومناهل المياه:

#### ١ \_الحمامات:

لم يغفل التخطيط العمراني لمدينة إستانبول، وتوسعاتها تكملة العمارة المدنية اللازمة لراحة الرعيَّة. وقد كان لكل حي حمامه أو حماماته، للرجال وللنساء على حد سواء، وهي أماكن لقاء يقضى المرء فيها ساعات طويلة للراحة، ولتجاذب أطراف الحديث، جنباً إلى جنب عمليات الغسل، والتطهر، والنظافة. فالحمامات لها وظائف اجتماعية لا يغفل تأثيرها على المجتمع، ولذلك ساهمت هذه الوظيفة الاجتماعية على العناية بها، وتطويرها، بل واضفاء طابع باذخ عليها.

ولقد كان كل مجمع سلطانى فى إستانبول يضم واحداً على الأقل من هذه الحمامات. فأقدم السجلات تبين أن جامع الفاتح وجامعته كان بهما حماماً. ولكن لم تمدنا النقوش بتخطيط هذا الحمام. وما يمدنا بهذه المعلومات نقوش ترجع إلى حمام النبع الجديد، وأنه قد تأسس عام ٥٥٣م. و٦٠ هـ على يد الصدر الأعظم رستم باشا، فى عهد سليمان القانونى. وينم تخطيطه عن أسلوب بالغ التطور، فبعد غرفة تغيير الملابس، والغرفة الدافئة بقبتها، وبالإمتداد الحاصل بأنصاف القباب، يمر الداخل إلى الغرفة الساخنة من خلال غرفة موصلة، تغطيها قباب ثلاث صغيرة ومتجاورة. وتحتوى الغرفة الساخنة على حوض كبير للماء الساخن، وتجد تحت القبة هنا، ثمانى حنيات على هيئة إيوانات، ولهاعقود مدببة، وتتجاور كلها، مكونة شكلاً نجمياً. وجدران الغرفة كلها مربعة وسميكة، ويكسو أرضيتها رخام، وأحجار ملونة بطريقة الفسيفساء. وأشكال نجمية متشابكة. وتزين الجدران بلاطات خزفية سداسية الشكل وكذلك الحنيات حيث تحتوى أشكالاً مماثلة. وفي الحنية المواجهة للمدخل نص مكتوب باللون الأبيض على أرضية كوبلتيه. وفيه أن الحمام من عمل رستم باشا.

كذلك هناك حمام محمود باشا، وقد بنى أصلاً ليكون حماماً مزدوجاً. بحيث يجمع خدمات كاملة لراحة الرجال، وخدمات أخرى كاملة ومنفصلة لراحة النساء. ولم يبق من هذا الحمام إلى الآن سوى القسم الخاص بالرجال.. وهذا القسم مكون من غرفة لتبديل الملابس، عليها قبة كبيرة تحملها مقرنصات، وغرفة ساخنة مثمنة الشكل، ومحاطة بعدد من القباب الصغيرة. ولكل منها نمط مختلف من الزخرفة، وترجعه النقوش إلى سنة ٢٦٦ ام ـ ١٨٧١هـ وهو بهذا أقدم حمامات إستانبول (١٠).

ومن الحمامات المزدوجة أيضاً حمامات بايزيد، وهي حمامات ضخمة ترجع إلى القرن السادس عشر الميلادي، العاشر الهجري، والقبة الموجودة في غرفة تبديل الملابس يزيد قطرها عن ١٥ متراً.

O.Aslanapa..T. Sanati, s, 299. (1)

وبالرغم من تشابه الوظيفة التي تحد من التطوير إلا أن المعماري التركي المسلم، قد خلق أشكالاً جديدة. ويُعتبر خاصَّكي حمام من أكبر الحمامات التي بناها سنان باشا لخرَّم سلطان بالقرب من مسجد السلطان أحمد عام ١٥٥٣م - ١٩٩١ه وهو من الحمامات المزدوجة غير العادية . يبلغ طوله ٥٧ متراً والشيء الذي يراه المختصون جديداً في هذا الحمام هو استخدام الطوب والحجر في زخرفة الجدران . كما أن له صفة ذات أعمدة تواجه الآيا صوفيا وتقع هذه الصفة البديعة الصنع، قبل غرفة تغيير الملابس بالحمام . وبلاط أرضية الغرفة الساخنة من الرخام الملوَّن ، وتحلية تعبيرات غنية من الرسوم الهندسية النجمية والمتشابكة .

لا يخلو حيَّ تقريباً من أحياء إستانبول من حمامات أخرى بناها أو أشرف عليها سنان ، سواء في طوب قابى سراى أو غيره من الأحياء . فهناك الحمام الخزفى « جينلى حمام » . وهذا الحمام من أوقاف خير الدين بربروسه . وإن سقفه الخشبى الذى يغطى غرفة الملابس جدير بالمشاهدة . والشادروان المحلى بالرخام الملون . وبلاطات الخزف المرسومة ، والتى تغطى جدران غرفة المياه الساخنة (١) .

كان الناس يفضلون التردد على الحمامات الصغيرة المنتشرة في كل الأحياء، عن التردد على الحمامات المركزية ذات الأحجام، والمساحات الكبيرة.. ومعظم الحمامات مازالت تؤدى وظيفتها إلى اليوم، وما من مواطن من مواطني إستانبول إلا وله مواعيد للتردد على هذه الحمامات مهما كان مستواه الاجتماعي.

#### ٢-مناهل المياه:

كانت مناهل المياه وفيرة في المدن الإسلامية. وهي تأخذ شكل منشآت مستقلة في أحواش الجوامع، والمساجد. وهذه تسمي شادروان « Sadirvan » . أما إذا كانت في الساحات، وتقاطعات الشوارع؛ فكانت تسمى « چشمه çesme » «عين» نبع. وإذا كانت على شكل هياكل معمارية مستندة على جدران العمائر العامة فتكون سبيلاً.

وقد بلغ عددها في مدينة إستانبول في عهد مراد الرابع ١٠٣٩٠ . ومازال المعروف منها إلى أزمنة قريبة ما يزيد عن ثمانمائه سبيل عليه كتابة تأريخية .

وهذه المناهل المائية، في شكلها المعماري هي بلا شك، إمتداد للطراز السلجوقي الذي انتشر في شتى مساجد وأحياء المدن الأناضولية.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

وأبسط أنواع الجشمات = «العيون» تأخذ شكل حنيات حائطية مدببة العقد، ومن الحجارة المنحوتة. ثم تكسى من الأمام ببلاطات رخامية وأحياناً تزخرف بالنقوش، أو بالنقوش، والخطوط الكتابية معاً.

وتتدفق المياه من صنبور، أو صنابير تنبثق من خلال بلاطات التكسية منسابة إلى جفنات تتلقاه . وهذا النمط، بأعداد لا حصر لها، تمد الناس بإحتياجاتهم اليومية، وكانت تنتشر هذه الصنابير في الشوارع، والأذقة، وعند مفترق الطرق . وكما سبقت الإشارة، فإن التي تحمل نقوشاً تأريخية تبلغ حوالي ثمانمائة فقط.

ان أقدم ما وصل إلينا من الچشمة العثمانية هو نبع داود باشا ١٤٨٥ م. ١٩٨٠ ويضم جفنة رخامية داخل حنية بعقد مدبب. أما الأسبلة ذات الجوانب الأربعة؛ فقد ارتفعت وارتقت في مواضعها كالقصور، والفيلات، والأكشاك، والشاليهات، وسط الميادين العامة. وقد أضفى هذا عليها فخامة، ورونقاً، وروعةً. وجهزت هذه الأسبلة بالماء الجارى، زخرفت واجهاتها بالزخارف الجميلة. وبعضها ذات شعبتين . وكانت تُسمى « چاتال چشمه » = النبع الشوكى.

لقد أمر السلطان سليمان القانوني، مهندس المعمار سنان بأن يصل العديد من خزانات هذه الأسبلة، والعيون والشادروانات بقنوات المياه الجارية بالمدينة.

وتزايدت آعداد الشادروانات، والأسبلة، والينابيع، والخزانات في سرعة واضحة، بفضل تطور، واتساع نظام توزيع المياه بالمدينة وكانت الشادروانات المقامة في أفنية الجوامع، والمدارس والمساجد على جانب كبير من الرشاقة والأناقة المعمارية. وبدت وكانها شاليهات أو فيلات صغيرة. أنيقة ذات أشكال مربعة، أو نجمية، مغطاة بقبة، أو بسقف مسطح، ومحاطة بالأعمدة والدعامات التي تربط بينها ألواح رخامية، أو معدنية. وقد أُطلق عليها اسم «أسبلة الكتاب» منذ القرن الرابع عشر، وكانت هذه المنشآت تجمع بين خواص سبيل الماء للناس، وكتاب حفظ القرآن. وقد ظهر هذا النوع في القاهرة خلال العصر المملوكي ومَنْ يدرى فربما أُخذت عنهم!! وتجيىء مثل هذه الأسبلة على هيئة نافذة في ركن المبنى، وللنافذة عقد، تحجبه شبكة، أو شراعة مسردة. وكانت لهذه المنشآت وظيفة جمالية؛ فهي تقوم مقام حلية تزين واجهات العمائر، والأبنية المختلفة إلى جانب وظيفتها الحضارية والدينية.

كما شاع في استانبول في فترة السلم، والإزدهار المادي، وانتشار الأسلوب الباروكي في العمارة. . ألا وهو النوع المسمى « السلسبيل » وهو نوع من الأسبلة المبالغ فيها زخرفياً ؛ كان هذا النوع يُقام زيادة في بهجة الحدائق، والبساتين. فكانت الجفان الصغيرة تُرتب في صفوف متتالية،

الواحد منها تحت الآخر. بحيث تتساقط المياه من الأعلى إلى الأدنى وإلى مايليه . و كأنه شلال صغير . ثم يجتمع الماء كله في حوض أكبر، يجيىء في مقدمة هذا المشهد . وقد اتخذت اشكالاً مختلفة، تلفت الأنظار بين الأشجار، والأزهار، وذلك في شواطىء حدائق البوسفور، والفيلات المطلة عليه .

إكتملت عمارة الأسبلة، ومناهل المياة التركية، ووصلت إلى ذروتها في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي، العاشر الهجري أما بهائها، وسمو مراحل تطورها فقد إكتمل في عصر اللالة أي في نهاية القرن السابع عشر وما بعده . .

لقد اتخذت الأسبلة أشكالاً متعددة، وظهرت في واجهات العمائر، وعند منعطفات الطرق، وكأبنية مستقلة. ومن أمثلة النمط البسيط لأسبلة القرن السادس عشر؛ ما بناه سنان في ركن مقبرته، ويتكون هذا السبيل من خمس نوافذ، مربعة الشكل، وقبته لها زخارف ؛ عبارة عن رفرف يعلو تلك النوافذ.

ثم يأتى سبيل قوچه سنان باشا، والذى بناه المعمارى داود آغا عام ١٠٠٣م ١٥٠٠ه في السوق المغطى «قاپالى چارشى» وهو نموذج كلاسيكى كامل التطوير. أثر فيما أتى بعده لفترة طويلة، ولا سيما في فترة إزدهار زهرة اللالة «التوليب». ومن الأسبلة التى تشبهه ؛

سبيل غضنفر آغا (١٦١٣م - ١٠٢٧ه) عند أسفل قناطر «بوز دوغان». وسبيل قويوجي مراد باشا في حي وزنجيلر (١٦٣٥م - ١٠٤٥ه) وسبيل بيرام باشا في خاصكي (١٦٣٥م - ١٠٤٥هـ) وسبيل ينسب إلى السلطان ابراهيم، في ركن للمقابر بالقرب من آياصوفيا (١٦٤٨م - ١٠٥٨هـ) الخ (١٠).

أما السبيل ذو النوافذ الخمس الموجود في الركن البارز في مجمع نوشهرلي ابراهيم باشا ( ١٧٢٠م - ١١٣٣ه) في شهزاده باشي فيمثل قطعة فنيه رائعة تعكس ثراء، ومميزات الحضارة الإسلامية في عصر اللالة. ولقد اتخذ هذا السبيل نموذجاً لما أُنشيء بعده.

أما التطور الجديد والمشهود في عمارة العيون والأسبلة، فيظهر واضحاً في عمائر السلطان أحمد الثالث، في هذه المسقاة، أو في هذا المنهل الفخيم، فهو ذو أربعة أسبلة، في أركانها الأربعة، وفي كل ركن منها نبع. تم تشييده خلف الآياصوفيا، وأمام الباب الخارجي لمدخل سراى طوب قابي، وهذا المنهل تحفة فنية بالغة الروعة من وجهة النظر المعمارية وإلى يسار كل صنبور حنية للجلوس لراحة الشارب، وهي كحنية المحراب. وأما الأسبلة التي على الزوايا، وفي الأركان فنوافذها مغطاة

<sup>(</sup>١) فنون الترك وعمائرهم، تاليف اوقطاي آصلان آبا، ترجمة، أحمد محمد عيسى، استانبول، ١٩٨٧ م ص ٢٣٧.

بستائر معدنية؛ مسردة، وشبكية، ويعلو المبنى كله سقف شبه هرمى وكانه هرم ناقص، تعلوه خمس قباب صغيرة لها رفرف عريض. كل الجدران والرفرف مغطاة بالزخارف. وإلى جانب التذهيب كانت هناك تطعيمات بالحجر الملون، وبلاطات خزفية، وحفر على الحجر، ومدائح من نظم الشاعر سيد وهبى (\*). أما العبارة التي ما زالت مكتوبة، والتي صاغها آحمد الثالث بنفسه فتقول:

«افتح باسم الله، واشرب الماء، وادع لاحمد خان» وتعطينا هذه العبارة تأريخ للإِنشاء، وهو ١٤١ هـ الموافق لسنة ١٧٢٨م.

ومن الأسبلة الآخرى التى تزدان بها العاصمة استانبول، والتى وصلت إلينا، مسقاة أحمد الثالث عند مرسى السفن فى حى اسكدار وهى غنية بالزخارف، وتماثل منهله السابق، إلا أن الفنان المسلم المبدع قد استبدل أسبلة الأركان بصنابير صغيرة رقيقة.

وهناك مسقاة أخرى بجوار مرسى «الطويخانة» المدفعية، فتكسوها بالكامل الزخارف المحفورة في الحجر، وهي من أعمال السلطان محمود الأول الخيرية، والتي شيدت عام ١٧٣١م - ١١٤٤.

وتزخر مدينة إستانبول بأسبلة أخرى بديعة البنيان، وهي من الأسبلة ذوات الجوانب الثلاثة. وذات طراز وأسلوب باروكي، وأشهر هذه الأسبلة:

سبيل حاجى أمين آغا (١٦٤٤م - ١٠٥٤هـ) في دولمه باغجه، وفيه استخدمت الأعمدة الكورنيشية لأول مرة.

سبيل قوجه يوسف باشا ( ١٧٨٧م - ١٢٠٢ه) في حي قباطاش وقد تم نقله بالكامل من مكانه الأصلى، ووضع في مواجهة مسجد مللا حلمي في حي فندقلي. وفي موقعه الحالي مستند على حائط صاعد.

وهو نموذج أصيل للفن الإسلامي في هذا المضمار، وهو يضم سبيلين صغيرين، في نافذتين على يمين ويسار نبع رقراق في الوسط.

<sup>(\*)</sup> سيد وهبى: من شعراء الديوان في القرن الثامن عشر الميلادى. كان ميلاده في إستانبول ووفاته بها أيضاً سنة المعدام. كان اسمه الأصلى حسين، وتسمى بسيد وهبى نسبة إلى اسم المدرسة التى كان يدرس بها. صار مدرساً سنة ١٩٧١م. وتولى القضاء بعد أن عاد إلى إستانبول شمله السلطان أحمد الثالث والصدر الأعظم داماد إبراهيم باشا بالعناية والعطف عُرِف في عصره بالاستاذ. بينما كان يكتب على غرار كتابة الشاعر نابى، فما أن لمع نجم الشاعر نديم حتى سار على دربه، وصادقه. كتب نظائر ومخمسات لكل الشعراء الذين عاصروه. أشهر أشعاره منها تلك الأبيات المكتوبة على سبيل ومنهل السلطان أحمد الثالث في ميدان الآياصوفيا. وحقق شهرة كبيرة بكتابه «سورنامه» ويصور فيه الاحتفالات التى استمرت خمسة عشر يوماً وخمس عشرة لبلة احتفالاً وابتهاجاً بختان أبناء السلطان أحمد الثالث الأربعة، ومعهم خمسمائة من الأطفال الفقراء. وقد أعبد طبعه سنة ١٩٣٩م.

ولا نستطيع أن نغفل دور سيدات السراى، والمجتمع في هذا الصدد أيضاً، فإن الوالدة السلطانة مهرشاه قد شيدت على نفقتها الخاصة سبيلاً في حي أبي أيوب الأنصارى سنة ١٧٩٦م مهرشاه قد شيدت على نفس طراز وأسلوب الأسبلة السابقة أما سبيل نقشديل والدة السلطان الموجود في منطقة الفاتح، والمؤرخ بسنة ١٨٠٩م عمر ١٢٢٥ هو فهو باسلوب ينبض بالحيوية، مقام على شاكلة نصف دائرة، وله نوافذ من الشبك المعدني، وقبة ترتكز مباشرة فوق الأعمدة، وبلا أي عقود، وهو في الساحة المواجهة للضريح الذي يرقد فيه السلطان محمود الثاني، ويعتبر من أبرع النماذج التي شيدت في العصر الإمبراطوري (١).

## المؤسسات العلمية والتعليمية في العاصمة إستانبول: الحياة العلمية والتعليمية في عهد الفاتح وما بعده:

لم ينقطع محمد الفاتح بعد توليه السلطة عن متابعة التعلم ، والدرس، كان يحيط نفسه بالعلماء، بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم، كان إذا ماتوسم في رجل نبوغاً أو تضلعاً في علم إلا اتخذه معلماً لنفسه، ومن هؤلاء سنان باشا (\*) ، وقد كان حد الذكاء والألمعية ، وخطيب زادة ، وخوجه زاده ، وهما إلى الوقت الحاضر من أئمة علم الكلام ومن المبرزين فيه ، ومنهم المولى محى الدين ابن الخطيب، وقد اتخذه الفاتح معلماً لنفسه لفصاحته وطلاقة لسانه ، وجرأة جنانه ، وقوته على المحاورة والمناظرة .

وأكب محمد الفاتح على قراءة التاريخ لا سيما فيما يتعلق بسير عظماء الرجال في الشرق، والغرب، كما اتجه إلى دراسة الفلسفة اليونانية، ومعرفة مذاهبها المختلفة؛ وقد اهتم بوجه خاص بفلسفة ارسطو والرواقيين واتخذ في ذلك اساتذة من العلماء النابهين.

وكان أول ما عنى به السلطان الفاتح بعد فتح القسطنطينية وتحويلها إلى عاصمة الإمبراطورية أن انشأ المدارس على نمط المدارس التي كانت موجودة في بورصة وأدرنة، وأوقف عليها الأوقاف العظيمة، ونظم الفاتح في قانون هذه المدارس، واشتهرت في هذا القانون بمصطلح «صحن ثمان».

O.Aslanapa..T. Sanatel, s. 303 - 305. (1)

<sup>(\*)</sup> سنان باشا ( ١٤٣٧ . ١٤٨٥ م) من كتاب النثر والحساب النابهين في عصره. وهو ابن خضربك أول قاضى لإستانبول. اشتغل بالتدريس في أدرنة، ثم أصبح معلماً ومصاحباً للسلطان محمد الفاتح ( ١٤٧٠ م). تولى القضاء والتدريس في عهد بايزيد الثاني. اشتهر بكتابة المسمى «تضرعنامه» وهو من أمهات الكتب في النثر التركى. كان متصوفاً وشاعراً أيضاً. استخدم في كتاباته الكثير من معجم اللغة العربية والفارسية. أثر فيمن أتوا بعده من الكتاب من ناحية النثر الأدبى له عدا تضرعنامه «رسالة التوسل» رساله الأخلاق، وتذكرة الأولياء. «المؤلف»

أى المدارس الثمانية، ووفقاً لما ورد في الشقائق، فإن محمد الثاني بعد أن فتح استانبول حوَّل ثماني كنائس بها إلى مدارس. وعيِّن على إحدهم مولانا علاء الدين الطوسي، وعلى الثانية خوجة زاده، والثالثة، مولانا عبد الكريم.

ثم أصدر السلطان محمد الفاتح قراره بانشاء جامع، وجامعة لتخريج وتنشئة الطلاب على أعلى مستوى، وأسند هذا العمل إلى الصدر الأعظم محمود باشا. وقد بدأت الأنشاءات في هذه المؤسسة العلمية والتعليمية في جمادي الأخر سنة ١٦٨ه = فبراير سنة ١٤٦٦م، وانتهت الإنشاءات في يناير سنة ١٤٧١م - ١٨٨٩ أي خلال ثماني سنوات. وكانت هذه المؤسسة عبارة عن جامع له منارتين، وحوله ثماني مدارس للتعليم العالى، وخلف هذه المدارس، ثماني مدارس أخرى تسمى «التتمة» والهدف منها تخريج طلاب للإلحاق بالمدارس العليا. وبجوارها أمر بانشاء استراحة كاملة للمسافرين ودوابهم، وخلفهم مطعم، وعمارة =أي دار للمرق، وفي جهة الشرق من هذه المنشآت، تم بناء دار للشفاء، وفي مشرق الجامع تم بناء دار لتحفيظ القرآن الكريم، وفي القرب من الجامع، تم تشييد مكتبة ضخمة لطلاب المدرسة. ودار آخرى للتعليم، وأمر ببناء حمامين لخدمة كل هؤلاء الذين يعملون أو يدرسون في هذه المؤسسات العلمية والتعليمية.

وطبقاً لما ورد في وقفية الفاتح؛ فإن هذه المنشآت كانت في وسط المدينة. وتم تكليف محمود باشا والعالم المشهور على قوشچى (\*) بوضع لوائح هذه المؤسسات العلمية. وكان أربع مدارس تقع شرق الجامع، والأربع الأخر غربه.

كانت كل مدرسة تتكون من تسع عشرة قاعة دراسية ، ولكل مدرسة أستاذاً ، له قاعة خاصة به ، وأجره اليومى خمسين آقية . ولكل استاذ معيد «ملازم» له غرفة خاصة به ، وأجراً يومياً مقداره خمس آقيات عدا الطعام اليومى . وفي كل مدرسة يُعين عريفاً لكل قاعة ، أُجرته اليومية آقيتان بالإضافة إلى السكن والطعام ، وقد خصصت غرفتان للبوابين والفراشين .

المعيدون هم المكلفون بعملية الضبط والربط «الإنضباط» بين طلاب المدرسة، ويشتغلون بتكرار وإعادة ما يدرِّسه الأساتذة للطلاب، ويتذاكرونه معهم. ويتم اختيار المعيدين من بين أنجب، وأنشط العرفاء. وكان عدد فصول هذه المدارس الثمان مائة واثنين وخمسين فصلاً.

وكانت مدارس التتمة؛ أي «موصلة صحن ثمان» أي الموصلة للمدارس الثمان، قد أُقيمت

<sup>( \* )</sup> على قوشجى ( علاء الدين على بن محمد ) . من علماء الرياضة والفلك المبرزين في الحياة العلمية في الدولة العثمانية . وقد تولى التدريس في مدارس الصحن ثماني العالية ، وله مؤلفات علمية مشهود بها ، وتحدث عنها أ . د . عدنان آديوار في كتابة عن الحياة العلمية في الدولة العثمانية ، ( المؤلف )

خلفها، ومنوط بها تخريج طلاب المدارس المتوسطة والذين يلتحقون بالمدارس العليا. وعددها ثماني. وأدنى منها دار التعليم. وكان يطلق على خريج الصحن ثمان «دانشمند» عالم، عارف، وعلى خريج التتمة «صُفْتَه» أي شيخ. وقد خصصت حجرة لإقامة ثلاثة مشايخ، وتم تخصيص خمس آقچات شهرياً للصرف منها على هذه الحجرة، بالإضافة إلى الشموع = «الإنارة» والطعام كان يعين لهم من العمارة أي من مطعم الجامعة. وبعدها يتلقى طلبة التتمة الدروس على أيدى الدانشمندين، أي طلاب الصحن ثمان.

وعدا كليات الصحن، ومدارس التتمة، فلقد تم تخصيص استاذ للكلية التي تأسست بجوار جامع الأياصوفيا، وآخر للكلية التي تأسست بجوار جامع أبي أيوب الأنصارى. وكانت يومية الأول ستين، والثاني خمسين آقچة. وكان خريج الأياصوفيا معادل لخريج الصحن، أما الأخرى فهو مرحلة وسط بين الصحن والتتمة. وما هي آعلا من هذه المؤسسات فقد كان استاذها يتقاضي يومية مقدارها خمسمائة آقچة، تؤمن له من ضيعة القضاء المخصصة له. ومَنْ يُرقي من القضاء يعين مدرساً عالماذاً في الآياصوفيا. وخريج كلية أبي أيوب عسباً لمقدرته العلمية . إما أن يُعين في الصحن في أو في المدارس الأقل درجة . وعلى أي حال فإن مدارس أبي أيوب كانت لها مكانة الصحن في عصر محمد الفاتح .

وعدا السلطان محمد الفاتح، فإن الوزراء قد أقاموا الجوامع والمدارس في استانبول. ومازالت استانبول تنعم بجامع ومدرسة محمود باشا حتى اليوم. وقد أعقب ذلك كل من چندرلي زاده إبراهيم وخادم على مصطفى، وداود باشا بإقامة كل منهم مدرسة خاصة به. ورويداً رويداً زادت آعداد المدارس في استانبول (١).

وبعد أن استقرت الأمور بالفاتح، وبهذه المؤسسات التعليمية، تم تقسيمها أى تقسيم الصحن إلى خمس درجات علمية وهي من أدنى إلى أعلا؛ حاشية تجريد = تجريد الحاشية، مفتاح، قيرقلي = الأربعين، خارج = خارجي داخل = داخلي.

ورُتَب لمدرس حاشية تجريد أجراً يومياً مقداره خمس وعشرين آقچة، ولمدرس المفتاح ثلاثين آقچة، ولمدرس الأربعين أو التلويح خمس وثلاثين آقچة، ولمدرس الخارجي الذي يعلو درجة عن السابق، فقد رتب له أربعين آقچة، وخمسين لمدرسي الداخلي. وكان هذا النظام، يطبق على كل المدارس التي أسسها الوزراء، وأمراء السناجق، والأمراء على مستوى الإمبراطورية، وقد ورثوا هذا النظام عن النظم الإسلامية السابقة لدى السلاچقة وغيرهم من الدول الإسلامية المعاصرة.

O. prof. Ismail Hakki uzun,çarsli Osmanli Devletinin ilmiye Teskilâti. Ankara, (1) 1984, s. 9 - 10.

وقد كانت المدارس = «الكليات» الداخلية هي التي أكثر السلاطين، وأمهات الأمراء أولياء العهد، وأولياء العهد، وكريمات السلاطين، وزوجاتهم من انشائها. وكان المتخرج فيها ينتقل إلى كليات الصحن ثماني.

وكان على الطالب الذى يبدأ حياته التعليمية أن يدرس المواد التى يُطلق عليها المختصرات، ثم يداوم دراسته في مدارس تجريد الحاشية، وعقب نجاحه فيها، وبعد أن يأخذ إجازة من مُدرسة فيها، ينتقل إلى مدرسة المفتاح، وعلى التوالى ينتقل بعد نجاحه ونيله الإجازة إلى التلويح ومنها إلى الخارجي ثم إلى الداخلي. وبعد ذلك ينتقل إلى المدرسة العليا صحن ثماني، ويتخرج فيها دانشمندياً؛ أي عالماً (١).

لقد كانت الدراسة تجرى في هذه المدارس طوال أيام السنة، وانشئت بجانبها مكتبة خاصة. وكان يُشترط فيمن يتولى أمانة هذه المكتبة أن يكون من أهل الصلاح، والعلم، عارفًا باسماء الكتب، والمؤلفين، ويُعير الطلبة، والمدرسين ما يطلبونه من الكتب بطريقة منظمة ودقيقة. ويسجل أسماء الكتب المستعارة في دفتر خاص. وهذا الأمين مسئول عن الكتب التي في عهدته، بل ومسئول عن سلامة أوراقها. ويجرى التفتيش على هذه المكتبة كل ثلاثة أشهر على الأقل (٢).

وأدخل السلطان الفاتح نظام التخصص في مناهج التعليم؛ فجعل للعلوم النقلية والنظرية قسماً خاصاً، وللعلوم التطبيقية قسماً خاصاً أيضاً، وحذا العلماء والوزراء حذو سلطانهم، وتنافسوا في انشاء المعاهد والمدارس، مما أدى إلى انتشار العلم وازدهاره. وقد أضفى السلطان الفاتح على الأساتذة والمدرسين رعاية كريمة سابغة، ووسع لهم في المعيشة ليتفرغوا للعلم والتعليم.

وقد كان الفاتح يُقرب إليه العلماء، ويعلى من شأنهم، ويرفع من قدرهم، ويشجعهم على العمل والانتاج، ويبسط لهم اليد الندية. وكان يجل العالم لعلمه، وفضله أياً كان جنسه، وأياً كان دينه، وأياً كان موطنه، بل ولو كان من عدوه. وقد حدث بعد فتح القرامان أن أمر بنقل العمال والصناع إلى استانبول. وقد اشتط وزيره روم محمد باشا في الأمر، وأصاب الناس عسف وعنت شديد، وكان بينهم نفر من أهل العلم، والفضل، وفي مقدمتهم أحمد چلبي بن السلطان أمير على من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٢٠١١.

<sup>(</sup>٢) محمد الفاتح، مرجع سبق ذكره، ص ٣٨٤. ٣٨٥.

سلالة العالم الصوفي المشهور جلال الدين الرومي (\*). فلما علم السلطان مُحمد الفاتح بأمره، اعتذر إليه، وآعاده إلى وطنه مع رفاقه تحف بهم مظاهر التجلة والتكريم مثقلين بالهدايا (١).

وبعد هزيمة اوزون حسن. وقع في الأسر عدد كبير من العلماء وآصحاب المعارف مثل القاضي محمد الشريحي، وكان من فضلاء الزمان، فأكرمه السلطان هو والسيد محمد المنشى، موقع ديوان اوزون حسن وغيرهم من العلماء، فما كان من السلطان الفاتح إلا أن أكرمهم، وأحسن معاملتهم وأغدق عليهم بالعطايا السخية، ثم أسند إليهم المناصب العالية في الدولة.

Trabzonlu Gor- الفيلسوف والشاعر الرومي غورغيوس آميروتزوس الطرابزوني gios Amirutzes الذي وصلت إلى الفاتح شهرته، من ندمائه، ومن خاصته بعد أن أستصحبه معه إلى إستانبول بعد فتح طرابزون. وقد رفع الفاتح منزلته، وقربه منه، ومنحه أعطيات واسعة، وكان يذاكره، ويناقشه في المسائل الفلسفية وقد شرح الله صدر الفليسوف، ودخل في دين الإسلام. وقد تدارس السلطان الفاتح مع هذا العالم كتاب بطليموس المتعلق بالجغرافيه، والذي وجده ضمن الكتب التي بقيت بعد البيزنطين، وكان ذلك في صيف سنة 37 / 37 / 37 = 77 / 37 / 37. وقد أمره السلطان بترجمته إلى اللغة العربية وقد أتم الفيلسوف وإبنه ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية، وعرّب الأسماء التي كانت مكتوبة على خريطة العالم باللغة الرومية. = اليونانية. فأنعم عليه السلطان بالإنعامات السخية (37).

ومن الثابت أيضاً أن الرسَّام البندقي الشهير جنتيللي بلليني « Gentile bellini » قد قُدِم إلى استانبول فيما بين سنتي ١٤٧٩ - ١٤٨٠ م وعاش في سراى السلطان محمد الفاتح، وقام برسم الفاتح، ورسم بعض الصور الآخرى. وتلك الصور الخاصة بالفاتح في ناشونال غالرى بلندن. كما أن الفاتح طلب من جمهورية البندقية الرسَّام، ومصمم المادليات ماتيو دى پاتسى « D'patsi Matteo »

<sup>(\*)</sup> مولانا جلال الدين الرومى: (١٢٠٧ - ١٢٠٢ م) من أكبر شعراء التصوف في العالم الإسلامي، عالم، وفيلسوف ومؤسس الطريقة المولوية. ولد في منطقة بلخ في خراسان. والده كان سلطان العلماء بهاء الدين ولد. والدته مؤمنة خاتون من عائلة الإمبراطورية الخارزمشاهية. ترك بلخ متوجها إلى بغداد ومنها إلى مكة سنة ٢١٢ م ثم انتقل عن طريق الشام إلى الأناضول وعندما وصل إلى قونيه عاصمة الدولة السلجوقية كان على عرشها السلطان علاء الدين كيقوباد، فاستقبله بحفاوة بالغة سنة ٢١٨ م. له كتب عديدة في التصوف ولكن أشهرها قاطبة هو كتاب المثنوى المكون من ٢٦,٧٠ بيتاً وقد كتبه باللغة الفارسية، وترجم بعض أجزاءه د. محمد كفافي ثم أكملها وأعدها كاملة من جديد الصديق العزيز المرحوم الأستاذ الدكتور إبراهيم الدسوقي يوسف شتا. وله «ديوان كبير» الديوان الكبير. ومجالس سبعة، أي المجالس السبعة، وكلها تدور حول التصوف والعرفان وما يتعلق بهما من آداب ومراسم. وله مكتوبات وهي رسائل في الوعظ والإرشاد. «المؤلف»

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٨٦.

A.Adnan Adivar, Osmanli Turklerinde ilim. Remzi Kitabevi, 4 bask, Ist. 1982. s. (Y) 34-36.

وقد تم ارساله على الفور. والمادليات التي صنعها من الفضة للفاتح هذا الرسام موجودة ضمن المادليات الآخرى الموجودة في المكتبة القومية في باريس.

أن يطلب الفاتح ترجمة كتب الجغرافية إلى اللغة العربية، وأن يطلب من المدرسين بالمدارس الثماني أن يجمعوا بين الكتب الستة في علم اللغة كالصحاح والتكملة والقاموس وأمثالها لخير دليل على اهتمام الفاتح باللغة العربية وحدبه بها، وعنايته الفائقة بها، ولا عجب في ذلك، فإنها لغة القرآن الذي حفظه الفاتح منذ الصغر، فضلاً عن أنها كانت لغة العلم المنتشرة في ذلك العهد. وكان المولى على القوشجي عالم الفلك والرياضات الشهير في عصره كان كلما ألف كتاباً بالفارسية نقله إلى العربية واهداه إلى الفاتح (١).

كان الفاتح يدعم حركة التأليف والترجمة لنشر المعارف بين رعاياه بالاكثار من نشر الكتب العامة، وكما أنشأ له في قصره خزانة خاصة أحتوت غرائب الكتب، والعلوم، وعين المولى لطفى أميناً عليها، وكان بها وقتذاك اثنا عشر ألف مجلد، فقد جعل في السراى ما يمكن أن نُطلق عليه تجاوزاً، هيئة تأليف وترجمة. مهمتها تأليف الكتب في مختلف فروع المعرفة والترجمة من اليونانية، والأرمنية، واللاتينية إلى اللغة العربية والتركية، وكان يجزل العطاء للمؤلفين، والمترجمين على حد سواء

وسجل المؤرخون البيزنطيون والأوروبيون اهتمام الفاتح عقب فتح القسطنطينية، وتحويلها إلى عاصمة الإمبراطورية أن اهتم بالدين المسيحى، وأثناء وجوده بالعاصمة كثيراً ما كان يزور البطريرك جناديوس سكولاريوس « Gennadius Scholarius ». وكان رجلاً واسع العلم، كثير التأليف، ويحادثه في المسائل العقائدية المتعلقة بالديانة النصرانية، ويستحثه على أن يتكلم، وأن يُعبر عن آرائه بحرية وصراحة، بل من بطريرك القسطنطينية أن يكتب رسالة خاصة يشرح له فيها النصرانية بأسانيدها، وبراهينها. وقد أجابه البطريرك إلى طلبه، وكتب إليه هذه الرسالة. تحت عنوان «عقائد خرستيانيه» وقد ترجمت إلى اللغة التركية، ولما وُجد أن بها بعض الأخطاء، صححت من قبل ياناكي المصرى (٢).

وجرت في حضور الفاتح مناقشة آخرى حول العقائد النصرانية مع البطريك مكسيم مانويل، وقد طلب الفاتح من البطريك محضر جلسة المناقشة (٣).

كان الفاتح بطبعه باحثاً، طالباً للعلم والمعرفة، نزاعاً إلى الواقعية، شديد التكلف بالعلوم

<sup>(</sup>١) سالم الرشيد، محمد الفاتح، مرجع سبق ذكره، ص ٣٩٥.

A.Adivar. s. 42. (T) A.Adivar. s - 41. (T)

التطبيقية، إلى جانب العلوم الدينية، والأدب، ويكفينا القول أن له ديوانا مطبوعا . وأنه كان متفتح الذهن يتسم بالسماحة واللين، والشدة في الحق مهما كان المدان . ولوع بحرية الرأى، والبحث عن الحقيقة، كان يقرأ كل ما يرى فيه فائدة ومتعة لعقله، وفكره، أو يكسبه تجارب من الحياة؛ فقرأ فيما قرأ كتاباً عن سيرة تيمورلنك وهو الذى هزم جده بايزيد الأول . قرأ الكتاب الذى ألفه الإيطالي جيوفاني ماريا انجيوللو Maria Angiolello باللغة الإيطالية عن ازون حسن التركماني، واثبت فيه كل ما تقول به على محمد الفاتح . وبعد أن أتم أنجيلوللو تأليف كتابه آهداه إلى الفاتح، فلم يغضب، ولم يثر ـ بل غمر المؤلف بالأفضال الواسعة والهدايا الثمينة، وأقبل الفاتح على قراءة الكتاب بشغف ونهم، ثم أمر بترجمته إلى اللغة التركية (١).

وكما سبقت الإشارة، فإن وقفية الفاتح تحتوى على نصوص فى غاية الأهمية تتعلق بتنظيم العملية التعليمية، والاهتمام بتدريس الطب والتمرس به وأن يُستعان بأصحاب الخبرة والعلم بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الطائفة التى ينتمى إليها، كما كان يهتم بالعلوم المثبتة الأخرى كالفلك والرياضة، والجراحة ويستكتب العلماء كتباً ورسائلاً فى هذه الفروع. ولم يقل أهتمامه بعلوم الفقه والكلام. بل شمل اهتمامه كل فروع العلوم النقلية والعقلية على حد سواء.

استمر الاهتمام بالعلوم المثبتة، بعد وفاة الفاتح بنفس القدر الذى كان يوليه الفاتح لهذه العلوم. بل أصبح هذا الاهتمام والحماية من التقاليد المرعية، والتي يحرص عليها السلاطين الذين تولوا الحكم خلال نهايات القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر وقد شهدت العاصمة خلال هذه الفترة حركة علمية نشطة، وإلى جانب الترجمة ألفت كتباً في الطب، والجراحة، والبحرية، والمغزافية، وألبحرية خلال القرن السادس عشر الميلادي، والمغزافية، والبحرية خلال القرن السادس عشر الميلادي، العاشر الهجرى. ولم تكن علوم الفلك، والمراصد باقل أهمية أو اهتماماً في العاصمة بل إن هناك العديد من كتب الفلك وآلات الرصد التي بقيت لنا بين اوراق المخطوطات. وفي كل يوم يتم الكشف عن الجديد منها في مكتبات الدول الغربية. فقد وجد الدكتور عدنان آيدوار العديد منها في المكتبات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وجد رسالة في المكتبة الوطنية بباريس تحت اسم (آلات الرصدية لزيج شاهينشاهيه) لتقي الدين بن محمد بن احمد (١٥٢٠ ـ ١٥٨٥) وكان فلكياً. وقد أورد في رسالته هذه آلات الرصد، ومسمباتها، وأصول صنعها بشكل واضح. (٢)

وهل يستطيع باحث منصف أن يغفل الدور الذي قامت به المدارس العثمانية في العاصمة في تنشئة مجموعة من علماء الطبيعة والفيزياء خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وكانوا من العلماء الموسوعيين الذين أنفوا في شتى فروع المعرفة. حتى وإن كان من الثابت أن هذه المدارس قد

<sup>(</sup>١) محسد الفاع، مرجع مبق ذكر، ص ٤٠٤.

A A.Adivar, O. T. Ce Ilin., \$ 99-101.(Y)

أعطت اهتماما أكبر إلى حد ما بعنوم الفقه والعلوم الدينية على حساب العلوم العقلية المثبتة في القرن السابع عشر الميلادي . ومن يريد التثبت من ذلك ، فليرجع إلى كتاب «كشف الظنون » لمصطفى بن عبد الله ، المشهور بـ «كاتب چلبي» أو حاجى خليفة . فنظرة عابرة على حياة ، وتراث ، كاتب چلبي لكافيه لاعطاء فكرة واضحة عن الحياة العلمية في العاصمة استانبول خلال الفترة المشار إليها . (١)

ما أن تولى أحمد الثالث السلطة ( ١٧٠٣ - ١٧٣ م = ١١١٥ - ١٤٣ اه.)، واستقر به المقام، وما أن تولى داماد ابراهيم باشا الصدارة العظمى سنة ١٧١٧م - ١١٣٠ هـ حتى بسط عنايته ورعايته على العلم والعلماء، وتظاعفت في عهده أعداد الكتب في مكتبات استانبول تضاعفاً مشهوداً، وقد قام هذا الصدر الأعظم بتشكيل لجنة مكونة من خمسة وعشرين شخصاً لترجمة أمهات الكتب مثل «عقد الجمان» و «حبيب السير». وكان الشاعر المشهور نديم (\*) من بين أعضاء هذه اللجنة . وكان من بينهم أيضاً ، العالم أسد بن على بن عثمان اليانيالي ، الذي تولى التدريس في مدرسة «كلية» أيوب، بعد أن أكمل تعليمه في استانبول ، ثم انتقل إلى منصب القضاء في غلطة ، ثم عين أول مصحح لأول مطبعة تم افتتاحها في استانبول . وقد قام أسد أفندى ـ بتكليف من الداماد ابراهيم باشا . بترجمة كتاب ارسطو في الطبيعة ، إلى اللغة العربية . وقد وصلت إلينا هذه الترجمة . ( وهي موجودة في مكتبة راغب أفندى تحت رقم ٤٢٤) . ونشطت حركة الترجمة والطباعة في هذه المرحلة .

وكما سبقت الإشارة، فإن الداماد ابراهيم باشا، هو الذى بعث بيرمى سكزمحمد چلبى سفيراً إلى باريس فى عهد أحمد الثالث أيضاً، وكان معه ولده سعيد چلبى، وقد عادا بفكر طيب عن المطبعة ونشاطها هنالك، وقام ابراهيم متفرقه بكتابة رسالة سنة ١٧٢٦م ـ ١٣٩٩ه عن أهمية الطباعة تحت اسم (وسيلة الطباعة) وقدمها إلى الداماد ابراهيم باشا الذى كان يعرفه ويثق فى قدراته من قبل. وكما سبقت الإشارة قام بالإتفاق مع سعيد چلبى، وقدما طلباً لإفتتاج مطبعة، وصدرت فتوى تُبيح ذلك وتُؤيده.

ومن أهم الأعمال العلمية التي طبعها ابراهيم متفرقه فيما بين الكتب العلمية العديدة التي طبعها، كتاب «جيهانما» لكاتب چلبي، وما أن وصلنا إلى سنة ١٨٣٠م ـ ١٢٤٦هـ حتى كان عدد الكتب التي طُبعت قد وصل إلى سبعة وتسعين كتاباً، بينما كان هذا العدد سبعة عشر فقط في زمن متفرقة

A.A.Adivar, O. T.'de Ilim, s, 126 - 158. (1)

<sup>(\*)</sup> الشاعر نديم: من شعراء الديوان (ولد في استانبول) وتوفى بها سنة ١٧٣٠م بعد أن أكمل تعليمه وتعلم العربية واشتغل بالتدريس، لفت انظار الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا بنشاطه الأدبى والثقافي، فكلفه بترجمة بعض الأعمال التاريخية من العربية إلى التركية. وعمل فترة ما كامين مكتبة الصدر الأعظم الخاصة. وقُتل سنة ١٧٣٠م خلال ثورة باترونه خليل. وهو من أشهر شعراء عصر اللاله وانتشرت أشعاره فيما بين سنة ١٧١٨ ـ ١٧٣٠م.

( ١٧٤٣م - ١٥٦ هـ). وهحدا يتضح دور المطبعة في نشر القراءة، والكتابة والطبع، وأن ابراهيم متفرقة عند وفاته سنة ١٧٤٥م ـ ١٥٨ هـ. كانت فعاليات الطباعة في العاصمة قد استقرت.

وقد لمسنا في «عبق التاريخ» بداية التوجه نحو أُوروبا، وإذا كنا هناك قد ركزنا على الجانب السياسي، والتنظيمي، فإننا ـ هنا ـ سنكتفى باشارة عبارة عن العلوم العقلية في العاصمة خلال القرن التاسع عشر.

ان سليم الثالث قد اهتم عن قرب بالثورة الفرنسية التي زلزلت كيان أوروبا، وكان لها دور كبير في تفتيح عينيه على دور العلوم الحديثة في عملية تحديث الدولة، فمن هنا كان اهتمامه بالمؤسسات العلمية تسير جنباً إلى جنب مع تحديث الجيش، والإدارة. ولقد فكر جدياً في اصلاح الطويخانه، واستعان بالمهندسين الفرنسين والسويسريين في تأسيس المصانع، جنباً إلى جنب مع افتتاح المدارس العليا التي تخدم عملية التحديث التي بدأت في الدولة.

ومما لاشك فيه، أنه إذا لم يكن في الإمكان عقد مقارنة منصفة بين موقع العلوم المثبتة في العاصمة استانبول، وبين العواصم الغربية، إلا أنه من الانصاف أيضاً، القول، أنها كانت تحاول التعرف على ما يجرى هنالك، ولكن تكالب المخططات التي كانت تتعجل موت الرجل المريض، وتربص الغربان لنهش الجسد الجريح لم تكن تتيح الفرصة لإلتقاط الانفاس. وأن الدين الإسلامي لم يكن يحول دون التقدم كما يتقول المغرضون.

## الدين والعلم في الدولة العثمانية :

اعتاد الغرب أن يرادف بين كلمة « ترك » وكلمة « مسلم » أو « محمدى » . وكل من يهتدى إلى الإسلام في نظرهم أصبح « تركاً » . ولم تكن هناك أية مبالغة ، أو بعد عن المنطق في ذلك ، فإن الإمبراطورية منذ بداية نشأتها إلى نهاية أمرها دولة اسلامية . نذرت نفسها لحمل راية الإسلام إلى اقطار جديدة ، ثم الدفاع عنه ضد الكفار ، ثم أنها كانت آخر الإمبراطوريات الاسلامية ، وأطولها عمراً ، ولعل أعظمها قاطبة ، وكان حاكمها الأعلى حاكم الإسلام الأعلى حسب تعبير كتابها ورجالها الرسميين . وجيوشها جيوش الاسلام وقوانينها قوانين الإسلام ، والتي كان من واجب السلطان أن يتمسك بها ، ويقوم بتطبيقها ، وكان يساعده في ذلك طبقة من العلماء ، والفقهاء ، هم حماة الشريعة المطهرة . (١)

<sup>(</sup> ١ ) استانبول وحضارة الخلافة، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٧.

ولقد كانت السمة الدينية من أهم السمات التي اتسمت بها كل تشريعات الدولة، ومعظم تصرفاتها. وللهيئة الإسلامية وضع معترف به، كان المفتى، ثم شيخ الإسلام هو الذي يشرف على الهيئات القضائية وكل الهيئات ذات الطابع والنشاط الديني. وكان السلاطين أنفسهم حريصين على تدعيم سلطة شيخ الإسلام، وكان المفتى هو صاحب الفتوى التي تجيز الحرب أو السلام أو الصلح، وكانت الدولة حريصة كل الحرص بنشر التعبئة الروحية.

وقد اعتمد العثمانيون المذهب الحنفى، مذهباً رسمياً للدولة، كان شيخ الإسلام رئيساً للعلماء أيضاً منذ عهد سليمان القانونى (٩٧٥ - ١٤٩٥م = ٩٠١ - ٩٧٤هـ). وكان نقيب الأشراف يعيش في العاصمة استانبول، وله حق تعيين النقباء في الولايات.

وكان من مظاهر الطابع الديني في الدولة العثمانية، العناية الفائقة التي أبداها السلاطين بانشاء وتجديد العديد من المساجد الكبري ورصد الاعتمادات الضخمة لتشييد هذه المساجد.

وكان التطبيق الصارم للشريعة، التي نص الدستور العثماني على أن قوانين الدولة متطابقة معها، والمحافظة على التقاليد الدينية، والاشراف الفعلى على الحج، وتيسير القيام به من المهام المرعية بدقة في النظام العثماني (١)

كان العلماء يتضلعون في موضوعين رئيسيين؛ العقائد والقانون (الشريعة) ومواهبهم تظهر في مهنتين عظيمتين؛ التعليم والقضاء، وكانا متصلان ومتقاربان. ولم يكن من حق الدولة سلطة التشريع، بل التشريع منبثق من القرآن والسنة النبوية التي دونها وفسرها العلماء الأوائل. ووظيفة الحاكم هي التمسك بالشريعة وتنفيذها. ووظيفة الفقهاء تنحصر في تفسيرها وتطبيقها.

منذ محمد الفاتح، أصبح مفتى استانبول هو شيخ الإسلام، ويأتى ترتيبه حسب قوانين الفاتح بعد الصدر الأعظم، وفيما بعد أصبح مساوياً له فى الرتبة، يجلس بجوار السلطان فى المراسم الرسمية، بل كان الأمر يتطلب من السلطان زيارته فى بعض المناسبات.

كان شيخ الإسلام يشرف على عدد ضخم من القضاة والمفتين في الأقاليم كما كان سلطته الإدارية تطول الجوامع والمساجد والقائمين بشئوونها كالأئمة والمؤذنين والخطباء. وكذلك الإشراف على المدارس بكل درجاتها ومنسوبيها من الطلبة والمربين، والمدرسين، والاساتذة والمديرين. وفي هذه المدارس كان كل أفراد الطبقة البيروقراطية والدينية يتلقون تعليمهم بها، والكثير من المناصب البيروقراطية العليا يشغلها طبقة العلماء.

<sup>(</sup>١) الدكتور / الصفصافي أحمد المرسى، الدولة العثمانية والولايات العربية، الداره، العدد الرابع، السنة الثامنة، رجب ١٤٠٣هـ ابريل ١٩٨٣م.

كان آعلى وظائف التدريس الاستاذية، وكانت في معاهد وكليات استانبول. وكما سبقت الإشارة كانت المناهج الدراسية تتكون بصفة خاصة من علوم الدين والشريعة، وأعطيت العلوم الأخرى المسماه بالعلوم العقلية جانباً من الأهمية. كالتاريخ الطبيعي، والفلك والرياضيات، كما كان يدرس الطب والجراحة حسب مدرسة القرون الوسطى الإسلامية. وكان اساتذه المدارس = الكليات والمعاهد مرتبين في درجات، وتمنح لهم الرواتب وفقاً لهذه الدرجات كما سبقت الإشارة.

كانت الطبقة الدينية في العاصمة تتمتع بصلاحية مراقبة تطبيق الشريعة، والقضاء، والشئون الدينية والتعليم، بدون أي تدخل من الحكومة، كما كانت هذه الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي، وكان العلماء أنفسهم معفون من الضرائب، كانت درجاتهم وممتلكاتهم يتم توارثها. وكان في أيديهم مراقبة أموال الأوقاف الخيرية (١).

وقد أخذت الدولة العثمانية على عاتقها مؤازرة الطرق الصوفية، فقد أولتها، وأربابها أهمية بالغة، وأمدتهم بالعون المادى، وألحقتهم بالجيش، وانتسب السلاطين إلى الطرق الصوفية، وكان كل منهم حريص على هذا الانتساب، كما أخذت الدولة بنظام الفتوة الذى يعد الطابع الإسلامى للفروسية العربية والذى ورثته عند قيامها في الآناضول وقد خالطهم ابن بطوطه، ووقف على نظامهم، وتعرف على زواياهم واسلوبهم في الحياة، ثم تحدث عنهم في كتابة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) (٢) وكانوا جميعاً معتنقين للمذهب السني، واستفادت منهم الدولة في حروبها مع الدويلات والثغور. وقد تعلم السلطان محمد الفاتح في شبابه على يد واحد من أقطابها مهنة صب المدافع، والحدادة . (٢) ولم تكن الدولة العثمانية تفرق قط بين رؤساء العلماء العثمانيين، وخاصة في الفترة الأولى، وازدهارها فقد كان العلماء من النازحين من بلاد اسلامية ذات حضارة اسلامية قديمة؛ من فارس، ومن البلاد العربية، أو من اولئك الذين كانوا قد هاجروا إليها لاجل الحصول على العلم . كان العلماء هم رجال الفقه والدين في نفس الوقت أي أنه لم تعرف الدولة العثمانية . وخاصة في العاصمة . عملية التفرقة بين العلم والدين، حيث أن الدين تعرف الدولة العثمانية . وأود أن أختتم هذا الجزء بما أورده الرحَّالة آولياچلبي في كتابه سياحتنامه عن المسعى لإمتلاكه . وأود أن أختتم هذا الجزء بما أورده الرحَّالة آولياچلبي في كتابه سياحتنامه عن المدارس، والمعاهد، والجوامع والأضرحة وخلاف ذلك نما شاهده في استانبول حيث يقول :

<sup>(</sup>١) استانبول وحضارة الخلافة، ص١٧٧. ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة؛ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، الانجلو المصرية القاهرة ١٩٦٨م، حـ١ ص ١٥٦ ـ ١

Osmanl, padisahlari Ansik . s. 114. (T)

. أنه في سنة ١٦٣٨م - ١٠٤٨ه، أصدر السلطان مراد الرابع أوامره لاعداد وصف شامل لدينة استانبول، وكان الهدف منه الحصول على مساعدة في الحرب ضد إيران:

. أريد أن تجتمع كل نقابات استانبول الكبيرة منها والصغيرة ، في معسكرى السلطاني ، وذلك لأجل مساعدتي في هذه الحملة العظيمة وعليهم أن يعرضوا عدد رجالهم ، ودكاكينهم ، ومهنهم حسب نظمهم المعهودة وعليهم أن يمروا مع جميع شيوخهم ، ونقبائهم ومرشديهم الروحانيين وآغواتهم ، ومعتمدوهم ، ورئيس فتواتهم ، والجاوشية ، سيراً على الأقدام أو راكبين الخيول ومعهم كامل موسيقاهم في ثماني صفوف متراصه ، ويمرون أمام منصة الاستعراض ، حتى يتسنى لى أن أرى كم ألف من الرجال ، وكم من النقابات الموجودة ، وأنه سيكون استعراضاً لم يسبق له مثيل فيما مضى . .

ويجب إعداد وصف عام لجميع الجوامع السلطانية، وجوامع الوزراء. والمساجد، والكليات، ودور تحفيظ القرآن، ودور الحديث، والمدارس، والمعاهد الدينية، والنزل، والحمامات، والمتاجر، والفنادق، وقصور الوزراء، والوجهاء، والنافورات، والمؤسسات لتوزيع المياه، والقنوات، والصهاريج، وأحياء المسلمين والمسيحيين واليهود، والكنائس، والبيع (معابد اليهود)، والمخابز المخبز والبسكويت، والمعامل التي تدار بالماء والهواء، والخيول، والقاعات العامة، والاستراحات، وجميع المباني التذكارية التي توجد في أقسام المدينة الأربعة التي يحكمها قضاة استانبول الأربعة الكبار (مُلاّيان) (\*).

وعلى سكان كافة الأحياء، وأعضاء النقابات، والأئمة، والخطباء، وكيخياوات معتمدو جميع الأحياء أن يجتمعوا ويسجلوا كل شيء، ثم يرسلوا الوصف الكامل إلى بابى العالى (\*). والذين يعدون الوصف يجب أن يكونوا ممن يتمتعون بصفة عدم المحاباة. وإذا وجد خلاف ذلك فاننى سوف آمر بتقطيع أوصالهم.

ولقد صدرامره بأن تمرّنقابة صانعي البوظة (أي البيرة) آخر الجميع كما أنه ينبغي أن لا يوجد

<sup>( \* )</sup> جمع « مُلاّ » . وهي تحريف لكلمة « المولى » العربية بمعنى السيد . ويطلق هذا اللقب على علماء الدين الإسلامي في الأقطار غير العربية مثل تركيا وايران وباكستان وافغانستان . كما كان يطلق على قضاة استنبول الأربعة .

<sup>(\*)</sup> ومعناه الحضره أو مقام السلطان تشريفاً وتعظيماً. ويتبين من هذا النص ال = استعمال مصطلح «الباب العالى» للتعبير عن الحكومة العثمانية لم ينشأ في ١٦٥٤م في عهد السلطان محمد الرابع عندما منح هذا السلطان لوزيره داراً عظيمة كمقرة الرسمي كما يقول برنارد لويس في كتابه، استانبول وحضارة الخلافة الاسلامية، أو كما قال Gibb في كتابه عن النظم العثمانية. وهكذا فيصح ما قاله هامر أن هذا المصطلح كان يطلق أولاً على ديوان السلطان، ثم عندما تخلي السلاطين عن الأشراف على شؤون الحكم، وتركو حرية التصرف لرؤساء الوزراء أطلق على دواوينهم ومقرهم الرسمي أو على الحكومة العثمانية.

أى صاحب «حان» (\*) في المعسحر السلطاني. وعليهم أن يساعدول صانعي «البوظة» ويخدموهم ك «ياماك» أو الزملاء المساعدين في الاستعراض، كما يجوز لهم أن يلعبوا موسيقاهم ذات ثمني قطع كالنقابات الأخرى، ولكنهم سوف يمرون مع طبولهم وصنجاتهم فقط. وينبغي بهذه المناسبة أن يجرى إحصاء لبيوت صانعي البوظة والخمر وأصحاب «الخانات».

ولقد أصدر السلطان بهذا الخصوص الخط الشريف (أي المرسوم السلطاني) موجهاً إلى الوزير الأعظم بيرم باشا. وإلى المفتى يحيى أفندى وملايان (قضاة) استانبول وأيوب (\*) وغلطه واسكدار، يأمرهم جميعاً بأعداد وصف لكافة النقابات والمهن مع ذكر رؤسائهم ومؤسساتهم والأثار الفنية ومنشآت الوقف. فقبلوا الأرض (أمام السلطان) وأعدوا وصفاً شاملاً للدكاكين، والنقابات، والمؤسسات، والمنشآت الموجودة في كل حي تنفيذاً لأوامره. فجاء هذا الوصف مائة الف مرة أكمل من الوصف الذي أعده مُلا زكريا أفندي في عهد السلطان سليم، لأن استانبول، منذ ذلك الوقت إلى عهد السلطان مراد قد تضخمت بحيث لم يبق فيها موضع لأي مبني آخر. ولقد اكتمل وصفها ووصف جميع ضواحيها، وقراها على شواطيء البوسفور في ثلاثة اشهر. وشكل كتاباً جامعاً يحمل عنوان: «وصف القسطنطينية»، وقرأه المؤرخ صولاق زاده (\*) ليل وشكل كتاباً جامعاً يحمل عنوان: «وصف القسطنطينية الى الأبد».

وفيما يلى وصف مدينة استانبول الرائعة المعد حسب المرسوم السلطاني حفظها الله من الضعف والانحطاط.

| ٦٧.   | محاكم العدل، تحت أربعة ملايان (قضاة) لاستانبول وغلطة، |
|-------|-------------------------------------------------------|
|       | يوب، واسكدار                                          |
| ٧٤    | جوامع السلاطين الكبرى                                 |
| 1,910 | جوامع الوزراء الكبرى                                  |
| ٦,٩٩٠ | الجوامع الأخرى في « أرباع » المدينة                   |
| ٦,٦٦٥ | المساجد الكبيرة والصغيرة الأخرى                       |

<sup>(\*) «</sup>الخان » هنا بمعنى محلات البغاء أو بيوت الدعارة. ومنه الاستعمال العامى في العربية «كارخانة » بهذا المعنى. والظاهر أن هذه البيوت كان يديرها الأجانب من اليونانيين وغيرهم في العاصمة العثمانية

<sup>( \* )</sup> يسمى الأتراك حي الأصحابي أبي أيوب الأنصاري هكذا دون ذكر « أبي »

<sup>(\*)</sup> وهو مؤرخ رسمى للدولة، توفى في ١٦٥٧م. وتاريخه عن الدولة العثمانية في اللغة التركية معروف بتاريخ صولاق زاده ومطبوع.

| 19        | المطاعم الحكومية للفقراء = دور الحساء              |
|-----------|----------------------------------------------------|
| ٩         | المستشفيات                                         |
| 1,995     | المدارس الابتدائية                                 |
| 00        | مدارس تحفيظ القرآن                                 |
| 100       | دور الحديث النبوى                                  |
| 004       | الزوايا أو التكايا الكبرى                          |
| ٦,٠٠٠     | حجرات وقاعات لسكن الصوفية الدراويش                 |
| ۹١        | دور المرضى للغرباء                                 |
| 997       | النُزُل (كاروان سراي) = الاستراحات على طرق القوافل |
| 070       | فنادق للتجار                                       |
| 777       | فنادق للعزاب                                       |
| 99.       | أحياء المسلمين                                     |
| 307       | أحياء اليونانيين                                   |
| 707       | أحياء اليهود                                       |
| ١٧        | أحياء الإفرنج (*)                                  |
| **        | احياء الأرمن                                       |
| (*) ٦,٨٩٠ | قصور الوزراء                                       |
| 18,047    | الحمامات العمومية والخاصة                          |
| 9,990     | النافورات العمومية والخاصة                         |
| 919       | حنفيات المياه = المناهل                            |
| ۲.,       | مؤسسات توزيع المياه                                |

( \* ) وهم الجنويون والبنادقة والفرنسيين والانكليز وغيرهم من سكان أوروبا غير اليونانيين.

<sup>(\*)</sup> يبدو أن هذا العدد مبالغ فيه، أو أنه بالأحرى يشمل قصور الوجهاء والأعبان وذلك لأن الأمر السلطاني قد صدر باحصاء قصور الوزراء والوجهاء والأعبان».

| <i>y</i> • • | النافورات المسماة ب«آيازما» الحلو والمانح |
|--------------|-------------------------------------------|
| ٦٠,٠٠٠       | الآبار                                    |
| 00           | الصهاريج                                  |
| ٣,٠٠٠        | مخازن المياة                              |
| ٣            | الأسواق المسقوفة = المغطاة                |
| ٣٧           | المطاحن الكبرى                            |
| 40           | القبابين السلطانية                        |
| ۲            | مطاحن البُن ( القهوة )                    |
| ١            | مصنع الحوير                               |
| ١            | مصنع الشمع                                |
| ١            | مصنع الأسلاك الذهبية                      |
| ١            | مخزن الجمارك البحرية                      |
| ١            | مخزن الجمارك البرية                       |
| ١            | مصنع الزيت                                |
| ١            | مصنع السمك ( المجفف )                     |
| ١            | مصنع الملح                                |
| ١            | مصنع البسكويت                             |
| ١            | مصنع الخمر                                |
| ١            | مصنع لےبارود                              |
| ١            | مصنع السجق                                |
| ١            | دار الضرب السلطاني                        |
| ١            | مغازة الأقمشة = متجر الأقمشة >            |
| ١            | مغازة الذرة = متجر الذرة                  |
| ١            | مغازة الشعير = متجر الشعير                |

| ٤                        | مغازات بايزيد وسليمان للخشب. والخيول ، والدقيق والدريس                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١                        | اصطبلات القصر وعند وفا (*)                                                                                                                 |
| ١                        | دار الأسلحة (ترسانة؟)                                                                                                                      |
| ١                        | سجون الدولة                                                                                                                                |
| ٤                        | سجون المجرمين                                                                                                                              |
| 7                        | الأ فران                                                                                                                                   |
| ٦.,                      | المطاحن الهوائية                                                                                                                           |
| 7.8                      | المطاحن التي تدار بالمياه                                                                                                                  |
| ش المطابخ، واللحم<br>١٦٢ | دور مفتشى المواد التموينية، والخضار، واللحوم، ومفتش المدينة ومفة<br>المملح، والمذابح، وثكنات الإِنكشارية القديمة والجديدة وفرقة سكّبان (*) |
|                          | ثكنات عجم اوغلان وثكنات الفرق المدرعة وعمال البحرية،                                                                                       |
|                          | الترسانة، وثكنات رماة القذائف                                                                                                              |
| ٤                        | دور المولوية                                                                                                                               |
| ١                        | دار اللبن الرائب ( يوغرت ) = الزبادى                                                                                                       |
| 1                        | مصنع ورق البطال                                                                                                                            |
| ١                        | دار الأسود السلطانية                                                                                                                       |
| ٧,                       | دور الصباغة                                                                                                                                |
| ١.                       | دور أواني الفضة                                                                                                                            |
| 1                        | مصنع البنادق                                                                                                                               |
| ١                        | مخزن الرصاص                                                                                                                                |
| ١                        | دار الموسيقي                                                                                                                               |
|                          | (*) اسم میدان فی استنبول .                                                                                                                 |

<sup>( \* )</sup> اسم ميدان في استنبول.

<sup>(\*)</sup> لفظة فارسية مستعملة في التركية معناها حارس أو مدرب الكلاب . وكانت فرقة من الجيش الانكشاري هم المتطوعون الذين يقدمون أنفسهم للجندية بمحض اختيارهم وقت الحاجة الشديدة إلى الجند، ويؤلفون قسما خاصاً من خمسة أقسام جنود الأيالات عزب، سكبان، تفنكچي، إجاره لي، ومسلم»

| 1 | دار الخيامين                                |
|---|---------------------------------------------|
| ١ | دار الفراشين                                |
| ١ | دار الرسامين                                |
| ١ | دار السقائين                                |
| ١ | دار رجال المدفعية (طوپچية)                  |
| ١ | دار السباكين                                |
| ١ | دار الخياطين                                |
| ١ | دار عمال العربات                            |
| ١ | دار صناع الألعاب النارية                    |
| Ì | دار تدريب الإنكشارية                        |
| ١ | دار « سمسونجي » أو ( محافظو الكلاب الضخمة ) |
| 1 | دار كلاب الصيد                              |
| 1 | دار البُ ستانجية                            |
| 1 | دار مدربی الصقور                            |
| ١ | دار رئيس الصاغة                             |
| ١ | دار صانعي السماور                           |
| 1 | دار صانعی الخل                              |
| 1 | دار صانعي الأزارير                          |
| 1 | دار صانعي السروج                            |
| ١ | دار صانعی الزجاج                            |
| ١ | دار رئيس التجار                             |
| ١ | دار حلواني الفواكه أو الفاكهة الحمضية       |

ساعطى أنا الفقير أولياء تفاصيل عن الدكاكين والنقابات المختلفة للمهن اليدوية الموجودة في القسطنطينية.

إن وصف نقابات استانبول البالغ عدة مئات من الصفحات ليعطى صورة حية زاهية لحياة المدينة المختلفة الألوان. وتنقسم هذه النقابات إلى ٥٧ قسماً، وتحتوى على ألف نقابة ونقابة. ومن المحتمل أن لا يعنى هذا الرقم إلا العدد الضخم، لأنه لم تذكر فيه غير سبع مئة ونيف نقابة. ويستمل القسم الأول على المعلمين، وضباط الشرطة، والوصفاء في البلاط، وضباط الصف (عجم أو غلان)، وكناسي الشوارع، وحفّاري القبور، وجنود الطلائع، عمال الالغام، والحجارين.

والطائفة الثانية تحت الرئاسة العامة لرئيس الشرطة تشمل نقابات الجلادين، وجنود الشرطة، ورجال الشنق، والنشالون، وقطاع الطرق والمجدفين، والسائسين، وسماسرة الخيول، والخفراء.

ولكل قسم من الأقسام المذكورة رئيس، ويكون عادة زعيم النقابة الرئيسية في ذلك القسم. وتتبع النقابات بعضها لبعض حسب « جدول الأسبقية » وكانت تظهر خلافات بين بعض الطوائف حول احقية كل منهما

كما حدث بين التجار والجزارين، وعرض كل منهم حججه امام السلطان وبعد أن انتهى التجار من كلامهم، قرأ المفتى يحيى أفندى والمعيد أحمد أفندى نصاً من الحديث النبوى « خير الناس أنفعهم للناس ». وأصدر الإمبراطور من حينه مرسوماً قرّر أسبقية التجار على الجزارين. فطار هؤلاء فرحاً وابتهاجاً، وأخذوا مكانهم في الاستعراض بعد قباطنة البحر الابيض المتوسط مباشرة.

## وكانت النقابات تقيم مهرجانا عاماً مرة كل سنة ،

ويمكن ذكر بعض النقابات على سبيل المثال:

إن تجار لحم البقر المجفف ستمائة. وهم تجار أغنياء. ومعظمهم من مولداڤيا وولاشيه (\*) (Moldavia, Wallachia) . وذكر في البيان الرسمى الذي قُدم إلى السلطان مراد الرابع، أنه في الأيام التي كان فيها على آغا مفتش الجمارك، وحسين «نائب» اللحوم المجففة، كان يذبح ثلاثمائة ألف ثور. ولا يُعرف من هو رئيس هؤلاء الذين يسوقون الغنم والمواشى الأخرى. ويطهو الطباخون رؤوس وأكارع هذه الحيوانات المذبوحة . ويمر هؤلاء التجار الذين يسوقون الغنم والمواشى الاخرى . (في الاستعراض) وهم راكبون خيولهم العربية في زيّ جميل، وهم جماعة في غاية النظافة .

تجار المشروبات ٥٠٠ رجل، ولهم ٣٠٠ دكان، وهم يزينون دكاكينهم بالآف من الكوبات والقصعات الصينية والفخارية اللامعة، الممتلئة بالمشروبات.

<sup>( \* )</sup> وتعرفان في النصوص العربية بالبغدان والأفلاق على التوالي.

ولتجار الثلج والجليد مؤسسة قرب سوق الحصار حيث يسكن رئيس دار الثلج السلطانية صيفاً وشتاءاً، ويشتغل ٣٠٠ بحارة تحت قيادته في جبال قاطرلي ( Katirll ومُدانيا ( Mudanya ) واولمب (Olympus ) دائما ويحملون الثلج والجليد والماء الحلو من هذه الجبال في سفنهم ويأخذونها إلى المطبخ السلطاني وإلى دار الحلويات، وإلى منازل الحريم ودور الوزير الأعظم وكبار الشخصيات الأخرى. وإن العمال الذين يحملون الثلج والجليد من الجبال إلى البحر هم أصحاب البغال من مُدانيا ورجال قبائل بورصة الرحل، والحجارون. وعلى رئيس دار الثلج تفتيش تسعة منحازن كبرى للثلج القائمة في جوار القسطنطينية. . . وفي الشتاء عندما ينزل الثلج، يجتمع الوزير الأعظم، وآغا الانكشارية، وبُستانجي باشي وقيودان باشا مع جم غفير من مائتي الف رجل في آق ميدان ميدان الشعم، وهم يحملون المعاول وبعد أن يكوموا الثلج في أكوام كبيرة يرمونه في مخازن الثلج .

وإن صيادى السمك الذين يصطادون فى شباك يدعى «قراطية» (Karatia ) وأحصينا فى ميناء القسطنطينية، من نقطة سيراجليو إلى «أيوب» على جانبى الشاطىء ، ٥ ، شبكة من المسماة بـ قراطية . وإن عشرة من صيادى السمك المنحدرين من الأصل اليونانى الذين فتحوا بوابة «بيترى» (Petre Gate ) للسلطان محمد الثانى مُعفون حتى الآن من كافة أنواع الرسوم . وهم لا يدفعون أية ضرائب لمفتش مصائد الأسماك . و«قراطية» اسم جهاز الاصطباد الذى يتكون من ياردة أو عصا تمتد إلى الخارج من بيت على الشاطىء وشبكة مربعة مربوطة فى آخر طرفها، والتى تصطاد بها الأسماك . ويخضع جميع اليونانيين الذين يسكنون شاطىء الميناء لسلطة «بُستانجى باشى» القضائية ، ولا يجوز لأى واحد أن يلقى أى شباك فى البحر بدون اذنه . وهم يدفعون إليه دوقة ( Ducat ) عن كل شبكة . ويجب على الصيادين المعفون من الرسوم أن يصطادوا الدلفين ( Prince's Islands ) التى تستخدم كدواء للسلطان . وهم يعرفون المواضع التى تختفى فيها فى «جزر ( Prince's Islands ) وإذا طاردها أى واحد آخر فيعاقب .

وتجار الرقيق ، ٢٠٠٠ رجل، وهم يستعملون حجرات الخان (الفندق) الكبير حيث سوق الرقيق المنظمة. ويلبس هؤلاء الناس أحسن الثياب في يوم الاستعراض العام ؛ كما يلبسها العبيد من بلاد الجركس (Circassia) ومكريليه (Mingeralia) وداديان (\*) (Dadian) وغيرها، الذين أتى بهم كغنيمة شرعية، ويمرون بهم للاستعراض أمام الإمبراطور في الكشك السلطاني، ويأخذ الإمبراطور مائة من ألمع عبيد الكرج، والأباظه، والجركس للقصر الإمبراطوري، ويجزل لأصحابهم الصلات العظيمة، وينتهي طابورهم بمفتش الرقيق

<sup>( \* )</sup> بلاد الجركس او الشركس، ومكريليه ( في التركية ) وداديان من مناطق القوقاز أو جمهورية قفقاسيا

رجال الختم. إن مكتب الختم بناية عظيمة بالقرب من مصنع الصاغة فيها حديقة وحمام، ويخدم فيه سبعون موظفاً. إنهم يختمون الطغراء (أى علامة التوقيع السلطانية) على جميع أوانى الفضة المصنوعة في القسطنطينية وتختلف هذه الطغراء من الطغراء المنقوش على قطع النقود بفارق الكلمة: «المنتصر دائماً» المنقوشة على مؤخر الذكر. ورئيس الختم مفتش جميع الصاغة في نفس الوقت، لأنه يضع الختم على مصنوعاتهم بعد فحص الفضة المستعملة فيها. وضريبة الختم ٦ آقچة يذهب ثلاث منها إلى الخزينة، ويقسم الثلاث الباقية بين رئيس دار الختم والصوفية الثلاثة في القبة. وإن تجاسرالصوفية الثلاث بختم الفضة ذات عيا ر أقل من المأمور به قطعت رؤوسهم، وعين مكانهم رجال أتقياء. وإن وجدت الفضة المطروحة في النار لأجل الفحص غير خالصة، صادرها رئيس مكتب الختم باسم الإمبراطور، أو كسرها بمطرقة في قطع صغيرة وأعادها إلى صاحبها. وهو يعمل مكذا بأزارير الفضة إذا وجدها مجوفة، أو محشوة بمعدن رخيص. وكل ذلك حسب قانون السلطان سليم الأول الذي كان بنفسه صائعاً وختاماً. وإن المبنى المختص بمكتب الختم من إنشائه

الخياطون. لهم مؤسستان عظيمتان: الأولى قرب دار الأسود، من بناء السلطان محمد الثانى (الفاتح) ويسكن فيها رئيسهم. والثانية مقابل (كشك الاستعراض) من بناء السلطان سليمان. ويعمل فى كل منهما ، ، ٥ رجل. ويبلغ عدد دكاكين الخياطين خارج القسطنطينية ، ٠٠٠ دكان فى كافة أحياء أرباع المدينة. ويبلغ عدد العاملين (بها) ، ، ، ، ٥ رجل. وبالإضافة إلى رئيس الخياطين السلطانية اللذين يسكنان فى المؤسستين المذكورتين، هناك رئيس ثالث، وهو رئيس جميع الخياطين فى داخل المدينة وخارجها. وهم يزينون دكاكينهم على عربات. فيها جميع أنواع الثياب الغالية كما يحملون عدداً كبيراً من الملابس المصنوعة من القماش المصرى فوق العصى، ويكون جميع غلمانهم لابسى الدروع، لأنهم نقابة مهمة جداً فى المعسكر، ولأجل ذلك حصلوا على مرتبة فوق مراتب المؤسسات الآتية:

الدباغون. هناك ١٢ مدبغة كبيرة في أقسام القسطنطينية الأربعة.

وصانعوا الأحذية ، ، ، ٤, رجل ولهم ٣٤٠ دكاناً، وسبعة مصانع في سوق المرجان، حيث يسكن ما لا يقل عن ، ، ، ، ، رجل عازب، المستخدمين في هذه النقابة. ولهم رؤساؤهم الخصوصيون، الذين يعينون بحسب الفرمان السلطاني الصادر من السلطان سليمان (القانوني) الذي أعفاهم عن الخضوع لأية سلطة قضائية أخرى غير سلطة هؤلاء الرؤساء القضاة . فإنهم يعاقبون مجرميهم بأنفسهم حتى عقاب الموت، ويدفنونهم في حدود مؤسستهم.

ويمر صانعوا الاحدية وهم مستحون، وتكن حفاة الاقدام، حاسرى الرؤوس، وهم يزينون دكاكينهم بأنواع من الأحذية والنعال من جميع القياسات الممكنة.

وصانعو العُرق (\*) ٣٠٠٠ شخص ولهم مئة دكان، وإنهم يعصرون المشروبات الروحية من جميع أصناف النبات . . .

وكان التجار ووكلاء الحكومة من البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ومن وادى النيل ووادى الدانوب يزودون سكان المدينة بحاجاتهم الاستهلاكية اليومية العديدة من الخبز، واللحم وغيرها من الأطعمة. وكان المستوردون وأصحاب المصانع يستوردون الأقمشة وحاجات الزينة والكماليات. وكان المال يسيل في المدينة، من الضرائب. وأموال الجزية من الولايات، ودخل الإقطاعات، والمنح، والصياغ، والمناصب، وارباح التجارة. وكان ثمة رجال آغنياء يسكنون في القصور الفخمة. وإلى جانب الكثيرين الذين ازدادت ثرواتهم بواسطة ممارسة السلطة أو الوظائف الحكومية، كان ثمة تجار أغنياء، ورجال المال المرفهون، ورجال الأعمال، لهم أعمال ومشاريع تجارية واسعة النطاق.

إِن النقابات، وبصورة خاصة منظمات «الأخيان» (الأخوان) الفتوة والمهنيين لعبت دوراً هاماً في حياة المدينة الاجتماعية والتجارية (١).

# الحياة الثقافية في إستانبول:

بعد فتح القسطنطينية، وتحوَّل اسمها إلى إستانبول، وإقامة بلاط السلاطين بها.. اتخذت الحياة الثقافية، فيها بعداً جديداً.. تحولت من الأقليمية في بورصة، وأدرنه إلى مركز في عاصمة الإمبراطورية.. ومركز مهيب يقع بين أوروبا وآسيا ويجمع بين أجمل سمات القارتين..

فالواقع أن الفاتح نفسه، كان مثقفاً ممتازاً، وشاعراً، على دراية بفنون الشعر، ومجيداً للعربية والفارسية، ملما ومحيطاً بالأرمنية، واللاتينية، والسلاقية، وحتى اليونانية والكلدانية والعبرانية. كان يشعر بالسعادة لوجود بعض أمراء بيزنطة، في القصر، ليتقن معهم بعض هذه اللغات.. كما كان واسع الاهتمام بأصول الدين، وعلومه.. وقد عمل بشكل منهجي على تحويل عاصمته إلى بؤرة فكرية، وثقافية عظيمة.. تمثلت إحدى مهامه الجليلة في إصلاح المدارس، ونمط التعليم، وتحديثه، فقام بتقسيم المدارس - «الجامعات» إلى كليتين بما يتمشى مع مستويين من مستويات

<sup>( \* )</sup> نوع من المشروبات الكحولية ، يصنع من غير العنب .

<sup>(</sup>١) استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية، مرجع سبق ذكره ص ١٤٤٠ ـ ١٦١.

المعرفة.. فيهما يجرى تدريس العربية والفارسية، وعلوم الدين، والشريعة الإسلامية، والمنطق والحساب والفلك والطب.. ويؤسس في إستانبول، جامعة كبرى، تضم ثماني كليات.. ويستدعي إليها أفضل العلماء المسلمين، من شتى العواصم الإسلامية، واتاحة تعليم الطب على أيدى أفضل الممارسين من جميع الطوائف دون النظر إلى الدين، أو العرق، أو الخلاف العقائدى.. ويأمر بالحاق مستشفى بكلية الطب، ليتم المزج بين النظرية والتطبيق.. ومنافسة لعمل الزهراوى بالعربية، يتم إعداد رسالة ضخمة بالتركية عن الجراحة مزودة بصور المنهنمات، وأهديت إلى السلطان سنة ٥٦٤ ١م - ١٨٨٠. بل ويأمر بترجمة مؤلفات علمية، وتاريخية وجغرافية عن اليونانية إلى العربية، والفارسية.. كما أبدى اهتماماً طيباً بالمسيحية، وبالحضارة الغربية، واستدعى إلى بلاطه عدداً من المثقفين والفنانين الإيطاليين، من بينهم الرسام چنتيل بيلليني، الذي رسم له بور تريها رائعاً.. وصمم بعض الميداليات التي كان يمنحها للسفراء، والأدباء، والعلماء والمبرزين في ساحاتهم..

#### الموسيقى:

ونحن نقدم للحديث عن ثقافة العاصمة. إستانبول. لا يمكن أن نوغل في الحديث قبل الإشارة إلى جمال، ونقاء، وروعة الموسيقي التراثية العثمانية. فقد صهرت التراث الرصين للعرب والفرس وأضافت إليه الذوق التركي، فظهرت الموسيقي الكلاسيكية العثمانية التي يندر، بل يصعب على الباحث المدقق؛ أن يرصد فيها تأثير غربي في التطور المتزايد الرهافة للموسيقي العثمانية. خاصة الموسيقي الأوركسترالية، المرتبطة حميماً بالسراى، وأفراح البلاط، وإحياء الاحتفالات الرسمية، والإحتفالات الدينية للطرق الصوفية، والتي مازالت تلقى ابتهاجاً، واصغاءاً كموسيقي الطريقة المولوية حتى اليوم.

### الأدب

الأدب، في العاصمة، تعتبر أجناسه، وأشكاله موروثة، من حيث الجوهر، من قرون سابقة، وروافد متعددة، والمؤثر غير التركي فيه، هو المؤثر العربي - الفارسي . فهو كسابق عهده وعنعناته أدب إسلامي بشكل نموذجي . . حتى في المؤلفات الأكثر دنيوية، وإن كان مصدر الإلهام فيه ليس دنيويا . . لكن التعبير فيه هو الذي يُحيل دائما ، وأبدا إلى الإسلام . . بل إن شعر الغزل . . يتدثر بالشعر الصوفي ، حيث يأخذ الحب الإنساني شكل التوحد في الحب الإلهي . . ويوحد الشعر الخمرى بين السكر ، والنشوة الدينية والاستغراقة الصوفية وهو في ذلك استمرار لخصائص الشعر الفارسي . .

#### الشعروالشعراء

إن الشعر، وأعداد الشعراء، وأهميتهم في الحياة الثقافية في البلاط الارستقراطي، وبين الطبقة الأرستقراطية المتأدبة في تزايد، وتطور، ونماء مع توسع الإمبراطورية. يتمتع الشعراء بالحماية ، بل والرعاية والإعاشة، ، من جانب السلاطين، والوجهاء . . بل كان من السلاطين مَنْ يقرض الشعر، وينشد الغزل، ويعارض الشعراء . . وكان من بين الشعراء من يتميز بصدق الإيمان، وعلو الجاه والمنصب، بل عرفت العاصمة شيوخاً للإسلام من ذوى الباع الطويل وعلو الهمة في الشعر، ومَنْ لاقوا نجاحاً كبيراً في الطرق الدينية، ذات الاتجاه الصوفي، والتي از دهرت طوال التاريخ العثماني .

كان بلاط العاصمة، ساحة مميزة للشعر، يتبارى فيها كل الشعراء بمن فيهم السلاطين والأمراء ذوى المواهب. للشعر والشاعر احترامه ومكانته بين سيدات السراى. والقصور. وسيدات المجتمع الراقى، تهتم عديدات منهن به، بل منهن مَنْ تقرضه. الشعر هو سلطان المجالس، المهيمن على الأجناس الأخرى، حتى في عواصم الولايات، وفي العاصمتين السابقتين؛ بورصه، وأدرنه في بغداد بعد فتحها ٤٢٥ مم ١٩٤١ه.

والواقع أن شعراء البلاط. «الديوان» العثماني، كانوا جميعاً بمن تخرجوا في المدارس الكيلاسيكية، وتلقوا التعليم على مستوى عال في تلك المدارس السلطانية، وهم على دراية كاملة بالعربية، والفارسية شكلاً، ومضموناً.. مُفْعَمون بالثقافة الأدبية العربية، والفارسية؛ مُعجماً ثرياً، وروحاً شعرية فارسية كلاسيكية، يُطورون اللغة الشعرية بشكل مضطرد.. محتفظين بجوهر البناء اللغوى للغة الأم، وبنحوها.. حتى وإن اختزلوا الإستخدام اللفظي لها، أمام طلاوة اللفظ العربي، ورقة المفردة الفارسية.

لم يبتعد شعراء بلاط العاصمة عن استلهام تيماتهم، وصورهم الشعرية من التراث العربى - الفارسي . ولكنهم جددوا بشكل ملحوظ، وبخيال واسع الرموز، والحيل اللفظية، والمحسنات البديعية، تخيروا المفردات ذات المعنى المزدوج، أو الثلائي عمداً، لإظهار البراعة من ناحية، ولخلق اللبس بين المقدس، والمعنوى من ناحية آخرى . . دون الإخلال بموسيقية الشعر، وجرسه اللحني . .

حذقوا العروض العربى ـ الفارسى، وتألقوا فيه، وتنمقوه تنمقاً حذقاً . وبرعوا في المزج بين الإيقاع الداخلي، والخارجي أو المجانسات الصوتية الأكبر براعة، إمتثالاً لدعوة الفن للفن دون صياغة نظرية مسبقة .

طور أغلب شعراء العاصمة، ببراعة التيمات الفارسية للشعر، أشاروا إلى تقلب أطوار الدنيا، داعين للتأمل في الآخرة..يدور على ألسنتهم عشق الغلمان. والخمر..ولوعة الفراق..وخشية

ابيضاض الشعر. إحساسهم بالطبيعة هو إحساس عاشق مُدين للجمال ، راغب في الوصال . يُغنون للحدائق، والأزهار، والفراشات والأطيار . يتنسمون نسمات الورود، ومياه الأحواض والنافورات في المتنزهات . مع ميل خاص لطائر العندليب، ولون الوردة . واقتراب الفراشة من ضوء الشمعة . وإيثار لضوء القمر على حرارة الشمس وللربيع على أى فصل آخر . مفضلين السرو، على الحور، والدلب . .

ولما كانت الساحة الزمنية ممتدة. والعاصمة جاذبة معطاءة توافد إليها الكثير، وترعرع بين آحضانها الأكثر من الشعراء، مما يصعب معه التخير، والتفضيل . لذا رأينا الإكتفاء بالإشارة إلى أصحاب الباع الطويل، والبصمة الواضحة في التطوير والتجديد، والانتقال من مرحلة إلى آخرى . .

يأتى فى مقدمة هؤلاء أحمد باشا، أحد رجال حاشية محمد الفاتح، والذى عاش بعده حتى سنة ١٤٩٧م ـ ٩٠٣ه ه. كان مقلداً جيداً للشعراء الفرس، ومن بينهم حافظ الشيرازى له دور تاريخى هام؛ من حيث كونه مجدداً لشعر البلاط العثمانى، حاذقاً للمعجم اللغوى، وللرمز، ولبحور الشعر الفارسى، مدشناً لسلسلة من شعراء البلاط الذين نال بعضهم مجداً تليداً..

#### باقى:

ثم يأتى باقى (١٥٢٦ - ١٦٠٠ - ١٩٠١هـ) وهو فى الواقع أكثر الشعراء تألقاً . ظهر، ونبغ فى عهد السلطان سليمان القانونى، الذى أدرك بسرعة بالغة موهبة الشاعر، فضمه إلى مجلسه الأدبى، تلقب وهو مازال على قيد الحياة بسلطان الشعراء . كان والده مؤذناً لجامع السلطان، فأتاح له ذلك ثقافة عميقة ، وصعوداً سريعاً إلى زمرة العلماء . . تولى منصب قاضى عسكر الروميلى . . ترشح لمنصب شيخ الإسلام، ولكنه لم يظفر به ، له نتاج يعلى من شأن صاحبه فى مجال الدراسات الدينية . ولكن قصائده الغنائية هى مصدر شهرته . . مزج فى أدبه بين أدب الدين، والدنيا . كان من عشاق المزاح ، والثقافة العربية ـ الفارسية . . طور التيمات الدينية الصوفية . . تحتل الحمر، والغلمان ، مكانة رمزية هامة فى أعماله . . يجمع أسلوبه الرائع بين القوة والرشاقة . . والجذالة ، والرصانة وما مرثيته للسلطان سليمان القانوني إلا سيمفونية تجسد موسيقية أشعاره الرصينة . . جاء بعده ؟

### فضولي:

فجسد فضولي (١٤٩٤ . ٥٥٥ ١ م = ٩٠٠ و ٩٦٣ هـ) عظمة الإمبراطورية في القرن السادس

عشر الميلادى، العاشر الهجرى، الذى يعتبر العصر الذهبى للعاصمة، والإمبراطورية معاً. إز دانت العاصمة بأروع المنشآت المعمارية، والمؤسسات التعليمية، والمحافل العلمية ومجالس الفكر، وليالى السمر، فكما أن عصر سليمان هو أزهى عصور العاصمة، فإن شاعرنا فضولى البغدادى، هو أعظم شعراء التركية العثمانية قاطبة؛ صهر الثقافات الإسلامية، والعرقية، والمكانية، وأخرجها من بوتقة الحضارة الإسلامية في ثوب جديد، وطعم جديد.. وغنائية فريدة.. مزج بين ثقافة اللغات العربية. والفارسية، والتركية، وطرح الصراع المذهبي جانباً، واستمد الزاد من معين الشعر الغنائي العربي، والفارسي، وصاغه بالتركية إلى جانب العربية والفارسية فاصبح من أصحاب الدواوين الملاثة. تغنت العاصمة بشعره الغنائي، حتى وإن لم يدخلها مع الداخلين.. لقد مزج في «ليلي والمجنون» بين الحب العذرى، والتسامي الروحي، ترك تراثا صوفياً، نقياً، لا تشوبه شائبة التأويل، وعشقاً صوفياً لا يلقى صاحبه الجزاء الأوفى، إلا في الآخرة.. تسامي بالعواطف والصور، والرموز وقرق كل إلتباس.. جدد بتعبير بهيج عن هذا الجنس الأدبي التقليدي في الشعر العربي والفارسي.. غرعن مكابدات الحب، بنبرات صادقة، ورقة وغنائية متناهية.. ففي مثنويته «ليلي والمجنون» يكتسب إلهامه الصوفي قوة، وعظمة. وتعبر المنظومة عن وحدة الثقافة الإسلامية. في بلاط يكتسب إلهامه الصوفي قوة، وعظمة. وتعبر المنظومة عن وحدة الثقافة الإسلامية. في بلاط يكتسب إلهامه الصوفي قوة، وعظمة. وتعبر المنظومة عن وحدة الثقافة الإسلامية.

#### نفعي

بز نفعى (١٥٨٢ - ١٦٣٥ م - ١٩٩٠ هـ) كل أقرانه وأترابه في شعر المديح، خلال القرن السابع عشر الميلادي، الحادي عشر الهجرى فقد كان جليسا للسلطان مراد الرابع، وكتب له المدائح الفخيمة. تعتبر فريدة في بابها . ولم ينس نفسه في هذا الصدد، له غنائيات خفيفة، وهجائيات لاذعة تكون سببا في شهرته، وفي أن يلقى حتفه قتلاً، ويأمر السلطان بالقاء جثته إلى اليم .

تشهد العاصمة بعض ملامح الفساد، والتدنى، لكثرة الحروب، وتلهى السلاطين، فى العقود الأخيرة من القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر الميلادى، الثانى عشر الهجرى. فيظهر الشاعر نابى (١٦٤٢ - ١٧١٢م - ١٠٥٢ - ١١٢٤هـ) الذى يغادر العاصمة إلى حلب بعد أن يكتب إلى ولده، وفلذة كبده، كتاباً صغيراً، يتضمن مجموعة من النصائح الشعرية، يبثه فيها خلجات قلبه، وأمنياته فى أن يبتعد عن مفاسد الدهر، حتى يأمن غدر الزمان . ومن هنا فإن خيرية نابى، من أمتع الأعمال فى الشعر العثمانى . فهى إلى جانب كونها عملاً أدبياً مشهوداً لها بالجزالة، وإعلاء شأن الأدب، فهى تصور بصدق ـ وبدون أدنى مجاملة ـ أحوال الحياة آنذاك؟ من صعود للفساد، وخراب للذم، ويرسم الشاعر لوحات شعرية للوسط السائد تتميز بحيوية فائقة . .

وقصائده الأخرى تتضمن عناصر ساخرة ذات نبرة جديدة على الأذن العثمانية في حاضرة الدولة . .

# عصر اللآله:

تميزت فترة حكم السلطان أحمد الثالث (١٧٠٣ - ١٧٣٠) وخاصة، تلك الفترة التي تلت معاهدة ١٧١٨م - ١٩٣١ه هن الإمبراطورية العثمانية، من ناحية، والنمسا والبندقية من ناحية أخرى، وفي ظل صدارة الصدر الأعظم إبراهيم باشا بالهدوء والسلم، كما تميزت بالرفاهية، ورغد الحياة في البلاط، وفي العاصمة، واتسمت بالأعياد، والاحتفالات. ومباهج المعيشة اليومية، وبأشكال من اللهو والتسلية المختلفة، وبإنشاء الحدائق العامة، وفي السرايات، والقصور وكلها مزدانه بشتى أنواع زهرة اللاله ـ الخزامي ». لقد كان بين البلاط، والطبقة الإرستقراطية إفتنان غير عادى بهذه الزهرة التي تم استيرادها من هولندا بعد أن كانت مستنبتة من زهرة برية في الأناضول . . بحيث أصبحت سمة للعصر كله . وأصبحت موضة . . العصر في الفن والأدب ومختلف منابع الثقافة .

كان شاعر عصر اللاله النزق هو نديم (توفى ١٧٣٠م ١٤٣٠هـ) ابن أحد قضاة إستانبول . الذي تدرج في سلك التدريس حتى أصبح استاذا في المدرسة . . ومن صفوة الصدر الأعظم إبراهيم باشا . ولا تكمن عظمة نديم، وآصالته، في قصائد المديح، التي دبَّجها في السلطان، والصدر الأعظم، بل في القصائد القصيرة التي قرضها لكي تُغنى في الأعياد، والاحتفالات بمصاحبة الموسيقي . .

هذه القصائد، حتى وإن كانت تراثية التيمات، إلا أنها كانت تعالج التراث بنبرة مرحة، رشيقة مغناة . . تتجنب الرياء الصوفى الكاذب . . بل انطلقت قصائده لتصف الحدائق، والملابس، والألوان، والمباهج بشكل تلقائى وعفوى خلق نديم صوراً شعرية جديدة، تجنب الأسلوب الملتبس المعقد . . اتسمت أشعاره ببساطة معبرة عن روح العصر، وما فيه من رغبة فى الترف، والتمتع بمباهج الحياة . . ومن هنا كانت أشعاره بعيدة عن الوعظ الأخلاقى المباشر، والتجديف المتدثر بالطلاء الديني البراق . .

كرد فعل، فى الأوساط الفقيرة. فى العاصمة، لهذا الاستقلال الفكرى واللامبالاة بما هو مقدس، ومتوارث. وبذخ البلاط المنفلت الزمام، وفلس الإنكشارية، وعدم انضباطهم لسيادة السلم، تمرد السلفيون، والإنكشارية، وخلفهم الأوساط الفقيرة، فخلعوا السلطان أحمد الثالث سنة ١٧٣٠م ـ ١١٤٣ هـ وذبحوا الصدر الأعظم، ويكون شاعر البلاط، ونديم السلطان من بين ضحايا هذه الثورة.

توالت الإنكسارات. وتتابعت الهزائم، وتوارى شعر البلاط، وتاقت النفؤس، ولو لسويعات قليلة إلى التخلص من أسن الحياة ومطالبها. واشتاقت من جديد إلى النبع الصوفى الرقراق، ومن هنا شهدت العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر الميلادى. الثانى عشر الهجرى بزوغ نجم شاعر حقيقى آخر. . وإن كان مصدر الهامه مختلف، ووسطه الثقافي متغاير. . ذلك هو غالب دده. أو الشيخ غالب .

### الشيخ غالب: (١٧٥٧ - ١٧١٩ - ١١٧١ هـ)

ولد، ومات كنديم في العاصمة. هو درويش مَولوي راسخ العقيدة، تولى رئاسة تكية مولوية غلطة. مات. ولم يتجاوز الثانية والأربعين من عمره في بداية سنة ١٩٩٩م - ١١٤ه. أعطى الشعر الصوفي عذوبته المعهودة. خلق عالم جديد من الجُسن والعشق، وشيد مدينة فاضلة للمحبين العاشقين في قصته الرمزية، الشعرية «حُسن وعشق». أبدع الشيخ غالب في منظومته هذه بطلين خياليين. أبدعهما ببراعة خياله، جعل «عشق» الولد، و«حُسن» الفتاة، يولدان في جزيرة العرب. يعيشان وسط شخصيات مجردة، كالشهوة، والحيرة، والتواضع. يتحاب الشابان. ولكن توضع أمامهما العقبات التي تحول دون الوصال. تتبارى الشياطين والملائكة في مخيلة الشاعر، فيبدع مغامرات غريبة، منبعها، وإلهامها نزعة صوفية صادقة. وفحوى القصة الرمزية أنه. . :

ولد في قبيلة «بني المحبة» في جزيرة العرب فتى يقال له (عشق) وفتاة تدعى «حُسن»، يذهبان معاً إلى «مدرسة الأدب» ليتعلما على يد (مولانا جنون) فيخفق قلباهما بالحب، وينعما بالوصل في «متنزه المعنى» وصاحب هذا البستان هو (اللفظ).. ولما يكبر الحب لديهما، وتعلم به القبيلة، تفرق بينهما.. فيتراسلان، ويتشاكيان حتى يعصف الوجد بهما.. فيطلب (عشق) يد (حُسن) من أهلها، فيطلبون منه مهرها، أن يرحل إلى (مدينة القلب) ويأتيهم منها (بالكيميا).

يمضى العاشق في طريق موحشة، تكتنفها العقبات والأخطار من كل جانب، وكاد يقع فريسة للمردة والشياطين، إلا أنه ينجو بفضل مساعدة (اللفظ) وارشاده حتى يوافي مدينة القلب، وينال مراده عندما يجد هناك من يحب..)(\*).

الغرض كما نرى صوفى، أراد الشاعر المولوى أن يصور فيها بالرمز الطريق الذى يجب على السالك أو الحب أن يسلكه، حتى يدرك محبوبه، وهو الحب المجازى، الذى يبدأ به السالك حتى ينتهى به المطاف إلى المحبوب الحقيقى، أو الحب الإلهى.. والسبيل إلى ذلك هو الجمال الروحى، أو جمال المخلوقات، للوصول به إلى الجمال المطلق، أى إلى الله..

<sup>(\*)</sup> الصفصافي احمد المرسي، دراسات في الشعر التركي، القاهرة ١٩٧٨. ص١٦٦-٢٦١.

وهكذا، فإن غالب دُده، ذا المعرفة التامة باعمال المتصوفة الفرس، ومولانا جلال الدين الرومى (مكذا، فإن غالب دُده، ذا المعرفة التامة باعمال المتصوفة الفرس، وتبتكر نزعته العقلانية الدينية الدينية الشكالاً جديدة للتجريد العاطفي، فالسالك هو «عشق» و «حسن» هي جمال الخلق، أو الجمال المجازى، الذي هو بالتأمل والتفكر سبيل المحب إلى الجمال المطلق و «الفظ» هو رمز للشيخ، والمرشد الذي يعين المحب على اجتياز الطريق من المجاز إلى الحقيقة.. و «الغيرة» التي أراد لها الشاعر أن تكون ملازمة للمحب، ما هي إلا حمية المريد، وعاضده على التعلق بعين محبوبه.. أما «الحيرة» فهي القلق الذي يدفع المحب العاشق إلى التعلق بالجمال الإلهي..

## العاصمة ترتدى ثوب الحداثة:

سيظل الشيخ غالب، دون قراء، آخر شاعر تقليدى عظيم في عاصمة الإمبراطورية، وحتى الأعوام الأولى للقرن العشرين، وسوف يستمر تعاطى الأجناس الأدبية، والتيمات الكيلاسيكية بشيء من التحديث خلال القرن التاسع عشر الميلادي، والثالث عشر الهجري..

إن تنامى صعود الإمبراطورية، نحو الهاوية خلال القرن التاسع عشر قد دفع بقادتها، ومفكريها إلى التأمل في أسباب التدنى، والإنحطاط، ورأوا أن السبب الأعم هو تزايد الدونية العلمية، والتقنية، وأن المؤسسات التعليمية. لم تعبد متوائمة مع سرعة التطور العالمي ويؤدى هذا التأمل إلى ظهور مفهوم الحداثة عندهم.

لم تتوان الأوساط المؤثرة؛ بتبنى فكرة التحديث، في المجال الدنيوى، وخاصة الميدان العسكيى؛ حيث تظهر الأولوية الملحة للإقتداء بنموذج جيوش أوروبا الحديثة، وحيث يبدو للعيان ما وصل إليه محمد على في مصر. . فيجرى اتخاذ إجراء حاسم سنة ٢١٨٦م - ٢٤٢ هـ من جانب السلطان محمود الثاني على غرار ما حدث من جانب محمد على تجاه المماليك . . فلم يتورع محمود الثاني عن ذبح الإنكشارية عندما تمردوا، ويتم حلَّ قواتهم وتنظيم الجيش، وفق النظم الغربية الحديثة . ويمد السلطان يد التحديث إلى ميادين أخرى، ويسير إبنه، وخليفته عبدالجيد ( ١٨٣٩ - ١٨٦١م و عده الماليات على ضولمه باغچه سراى « التنظيمات » الأولى سنة ١٨٣٩م - ١٥٥٥ هـ والتي يتمثل فكرها الأساسي في إعلان المساواة بين جميع الرعية دون أي امتياز على أساس من العرق ، أو الدين أو القومية .

ومما له دلالته؛ أن نص لائحة التنظيمات قد صدر بالفرنسية، جنباً إلى جنب مع التركية . . ومن بعدها . .بدأت الفرنسية تحتل مكان الصدارة في البلاط، وصفوة العاصمة، ومؤسساتها التشريعية،

وسرعان ما تنتشر الدراية بها، وهى التى تحمل بين طياتها الثقافة والأفكار والأنماط الفرنسية. ويسرى التأثير بها بين أرستقراطية العاصمة، وجموع المثقفين بها. ويحدث الزخم بالعلوم المرتبطة بالفن العسكرى، كما حدث فى التجربة المصرية على يد محمد على الكبير، وبالصحة، وتوالت البعثات، وهرب الآحرار فيما بعد إلى فرنسا خاصة، وأوروبا عامة. وبسط رعايته عليهم هنالك الأمير المصرى مصطفى فاضل.

لم يكن السلطان عبد الجيد (١٨٦١ - ١٨٦١) = ١٢٥٨ - ١٢٥٨ هـ . نصيراً كبيراً للتحديث، وصبغ المؤسسات، والثقافة التركية بالطلاء الغربي، فقط، بل سعى سعياً حسيساً، لأوربة العلوم التدريسية فتأسست في عهده أول جامعة حديثة في العاصمة استانبول سنة ١٨٥٠م - ١٢٦٧هـ حيث أمر بتشكيل، وانشاء «آنجمن دانش» أي آكاديمية العلوم، ومنذ ذلك الحين، ونحن نرى اللبنات الأولى لثنائية ثقافة العاصمة . فما زالت المدارس = « الكليات» التقليدية تغذى المجتمع برجال الدين، والطبقة المتعلمة المحافظة، بينما الآكاديميات الجديدة تستهوى الصفوة المثقفة التي تهجر المدارس؛ لتشارك في الحياة العلمية والثقافية الحديثة . وتتبنى هذه الصفوة نمط الحياة الغربي، وتصبح الفرنسية بديلاً للعربية والفارسية، وتحتل المرتبة الثانية، وتتزاحم الترجمات، والاقتباسات عن الأدب، والفكر الفرنسي .

### ظهور الصحافة، والمدارس الأدبية ومجلاتها:

لعبت الصحافة، الدور المؤثر في التجديد ؟ الفكرى والسياسي والأدبى، وحتى في نقل نمط الحياة، والثقافة الغربية إلى المتلقى التركى في العاصمة استانبول. ولعب الصحفى ، والشاعر، والأديب شناسي ( ١٨٢٦ - ١٨٧١ م = ١٢٤٨ - ١٢٨٨ هـ. دوراً كبيراً في هذا الصدد، إذ أصدر بالإشتراك مع آكاه أفندى في اكتوبر سنة ، ١٨١٩ هـ = ١٢٧٧ هـ. جريدة « ترجمان أحوال » = ترجمان الأحوال، ثم أصدر بمفردة مجلة « تصوير آفكار » = تصوير الأفكار اعتباراً من ٢٧ حزيران سنة ٢٨١٦ م - ١٨٧٩ هـ. وكان شناسي أول رئيس تحرير، لأول مجلة أدبية، وسياسية، وفكرية مستقلة. كما كان معتدل الفكر، بالرغم من إقامته على نفقة الدولة في باريس منذ ١٨٤٩ م ١٨٥٩ م لدراسة المالية، إلا أنه صادق الشاعر الفرنسي « لامرتين »، فإتجه إلى الأدب والصحافة بعد عودته إلى استانبول.

كانت جولة السلطان عبد العزيز ( ١٨٦١ - ١٨٧٦ م = ١٢٧٨ - ١٢٩٣ ه) في أوروبا عقب زيارته الرسمية لفرنسا سنة ١٨٦٧ م - ١٢٨٤ ه. سبباً في جدل كبير حول الحداثة، والتحديث في تركيا، ورآه البعض أصبح ممكناً بشكل أسرع بعد هذه الزيارة . كما شهدت العاصمة في عهده طفرة

فى إنشاء المدارس، والكليات على النمط الفرنسي، خاصة، والغربي بصفة عامة. ودخلت الأقليات، والجاليات الأجنبية حلبة الصراع لنصرة ثقافة الحداثة، على ثقافة الموروث. وزاد ذلك من حدة الثنائية والصراع بين التحديث، والتأصيل.

تجمع خريجو غلطة سراى الثانوية، الفرنسية المناهج، والتي تأسست سنة ١٨٦٨م ـ ١٨٩٥ه. حول مجلة ( ثروت فنون ) = ثروة الفنون التي بدأت تصدر اعتباراً من ١٨٩١م ـ ١٣٠٩ه تحت اشراف أحمد إحسان (١٨٦٨ - ١٩٤٢م) وعملوا على نشر الثقافة الحديثة بين المثقفين، ولكن ما أن تولى توفيق فكرت (١٨٧٠ - ١٩١٥م) رئاسة تحرير هذه المجلة، حتى كتب صراحة أنها نافذة تطل على الغرب، وتنقل الغرب بتقدمه، وحداثته إلى القارىء التركى.

ولا نستطيع أن نغفل الإشارة إلى جريدة «حوريت» الحرية التي أصدرها عبد الحميد ضيا باشا ( ١٨٢٣ - ١٨٨٨م) في لندن، «ومخبر» و«علوم» (علوم» اللتين أصدرها على سيعاوى في كل من لندن، وباريس. فقد كانت هذه النشريات الصحفية تدخل البلاد سراً، وتحدث أثراً كبيراً في ايقاظ الحياة الثقافية في العاصمة.

أما الجماعات الفكرية، والأدبية التي شهدتها العاصمة منذ التنظيمات فأشهرها وأعظمها أثراً هم:

أ ـ جمعية «العثمانيون الجدد» والتي تشكلت بهدف إقرار القانون الأساسي = «الدستور» في
 العاصمة . وقد عملت ضد السلطة المركزية، والصدر الأعظم . .

ب - جماعة « ثروت فنون » ؛ وهى جماعة أدبية ، وفكرية أكثر منها سياسية ، أثرت الحياة الفكرية ، والثقافية بما كانت تُترجمه وتنقله عن الغرب من ترجمات ، وأنواع أدبية جديدة . . وكان لرجائى زاده أكرم ( ١٩١٤ - ١٩١٤ ) ، وتوفيق فكرت . كما سبقت الأشارة - دور بارز في تحريك الحركة الثقافية ، في دار الخلافة . . .

ورغم تعطل الحياة الدستورية، وملاحقة بعض الآحرار، ومصادرة الكثير من التيارات الفكرية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلا أن العاصمة شهدت في نفس هذه المرحلة زخماً كبيراً في عالم الصحافة، والمجلات والجماعات الأدبية، ذات الأثر الفعال في الحركة الثقافية في آواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ـ فمن يستطيع أن يجحد دور جماعة « گنچ قلملر» ـ الأقلام الشابة، وجماعة الفجر الآتي ـ فجرآتي » في ايقاد الحركة الفكرية، والأدبية، في العاصمة . .

#### المسرح والحركة الثقافية في العاصمة:

كان المسرح، وشتى الفنون المرتبطة به، من الأجناس الأدبية الحديثة، والتى وفدت إلى العاصمة، مع انفتاحها على الغرب عامة وفرنسا، بصفة خاصة. ومثل المسرح نموذجاً للفنون الوافدة التى لاقت رواجاً بين سكان استانبول.

ولقد كانت العاصمة تعرف المسرح كمبانى، وكفن قبل إعلان التنظيمات سنة ١٨٣٩م. ما ٢٥٥ه. حنباً إلى جنب مع المسرح الشعبي التقليدي الذي سنشير إليه.

ونستطيع القول أن حركة التحديث، أو لنقل التغريب في هذا الصدد قد بدأت بالسلاطين، والسراى.. كما أن السلاطين هم الذين صدوا عن المسرح هجمات الرجعية، وتصدوا للدفاع عنه بالحماية، والرعاية، التي شملوه بها.. فمنذ السلطان سليم الثالث، ومحمود الثاني، وخاصة عبد المجيد، وعبدالمعزيز وعبدالحميد الثاني والصدى الذي كان يتردد ضد المسرح قد خفُت تماماً.. واكتسب المسرح من الدعم، والرعاية، ما ساعده على النمو، والتطور في ظل السلاطين، ولقد كانت الفرق المسرحية التي تفد إلى العاصمة تتنافس في تقديم عروضها داخل السراي، والقصور السلطانية مع بعضها البعض من ناحية، ومع فرق السيرك المختلفة من ناحية أخرى. وكان السلاطين أنفسهم يدعمون إقامة المباني الخاصة بالمسارح، سواء داخل القصور، أو خارجها.. كما كانت حفلات ختان الأمراء، وزواج الأميرات، من المناسبات التي تشهد نشاطاً، ملحوظاً، في إقامة المسارح، ودعوة الفرق المسرحية، والغنائية، والاستعراضية وتقديم الدعم المادي، والمعنوى لهذا الرافد الثقافي الحديث.. فحفلات الختان كانت سبباً في توسعة، وتطوير مسرح كديك باشافي الرافد الثقافي الحديث، وشهد قصر «جراغان»، ومن بعده «قصر ضولمه باغجه سراى» اقامة المسارح الفخمة، داخليهما إعتباراً من سنة ١٨٥٦م. ١٢٧٣. هـ. كما شيد مسرحاً آخر في قصر للدير بعيد سنة ٥ م ١٨١٥م.

كان السلاطين حريصون كل الحرص على دعوة الفرق المسرحية العالمية، لإقامة عروضها في العاصمة، على شرف كبار الزوار، والسفراء الأجانب، فمثلاً في سنة ١٨٦٠م ـ ١٨٦٩ هـ قدمت عروض أوبرالية على شرف أمير الأفلاق والبغدان فوق منصة مسرح نعوم خارج السراى، كما شهد «سراى ضولمه باغچه» عروضاً باللغة الإنجليزية، على شرف السفراء الأجانب الذين حضروا مراسم افتتاح السراى سنة ١٨٥٩م ٢٧٦ هـ وتجدر الإشارة إلى أن دعم السراى قد امتد إلى العروض التركية نصاً، وتمثيلاً؛ فقد طلب سراى «ضولمه باغچه» من الكاتب المسرحي إبراهيم شناسي أفندى أن يقدم مسرحيته «شاعر أولنمه سي» ـ زواج شاعر على خشبة مسرح السراى، وفي حضور السلطان، وكبار رجال حاشيته . بل كانت هناك أيام خاصة تُخصص فيها العروض لسيدات السراى، والأميرات . وسيدات المجتمع آنذاك .

وبقدر الحرص على دعوة الفرق المسرحية، وكبار الكتاب، ودعم المبدعين، ومنحهم الأوسمة، والنياشين، والهبات.. فقد كان السلطان نفسه حريصاً على رؤية هذه الأعمال بلغتها الأصلية، وفي المسارح التي تقدم عليها، فقد شاهد السلطان عبدالعزيز خلال زيارته الأولى سنة ١٨٦٧م. ١٨٨٤ هـ عروضاً مسرحية، وأويرالية في باريس، ولندن، وفينا.. ولابد أنه أعجب بها، بحيث أنه بعد عودته إلى عاصمة ملكه قدم سنة ١٨٦٨م. ١٨٨٥ هـ عطية كبيرة إلى المسرحي نعوم لتشييد مسرح همايوني يليق بالعاصمة الجميلة.. وبين أيدي الباحثين ما يفيد أن السلطان عبدالعزيز نفسه قد شاهد سنة ١٨٨٦م مسرحيون مسلمون. وهذا مما يدل على أن هذا الفن لم يكن وقفاً على غير المسلمين.

لم يكن رجال الدولة، والبلاط، والسفراء أقل حماساً من السلاطين في هذا الصدد.. بل كان الكثيرين منهم يقيمون العروض المسرحية، والأوپرالية، والغنائية في قصورهم، بل كان هناك من رجالات الدولة من أقاموا المسارح في قصورهم، ودعوا إليها الفرق المسرحية لتقدم عروضها.. فمحمد سعد الدين باشا قائد الفرقة الأولى في جيش السلطان عبدالحميد قد أقام في قصره المنيف بحي چمپرلي طاش مسرحاً كبيراً، وكلف كبار المهندسين بإعداد ديكوراته، وأسند إلى إحدى جارياته تكوين الفرقة المسرحية. وكان شقيق الباشا مولعاً بالمسرح. ولم يتورع ياور السلطان عبدالحميد، أيضاً، عارف بك عن إقامة مسرحاً جميلاً، على الأرض الفضاء التي كان يمتلكها.. وأقام عارف بك نفسه أيضاً مسرحاً آخر في حي «طرابيا». وكانت فرقة مسرحية فرنسية تقدم عروضها على هذا المسرح.

ولقد كان لسفراء الدولة في الدول الأوروبية دور بارز في تعريف المجتمع بفن المسرح، وما يتعلق به من فنون أخرى، فهؤلاء الذين سافروا إلى هذه الدول كتبوا عما شاهدوه فيها من صنوف هذه الفنون. وكان لكتاب فترة التنظيمات الفضل الأوفى في هذا الميدان، فجهود نامق كمال، وعبدالحميد ضيا باشا، والشاعر عبدالحق حامد (١٨٥٢ - ١٩٣٧ م = ١٢٦٩ - ١٣٥٦ه)، وإبراهيم شناسي، وأحمد مدحت أفندى في هذا الصدد لا يمكن الإعراض عنها. وكانت كتاباتهم سواء في المسرح، أو التعريف به، أو نقده من أهم العوامل التي بشرت به، ودعمته.

وقد لعبت الصحافة، بما أفسحته على صفحاتها للمسرح، نصاً، وعرضاً، وتلخيصاً، وتعريفاً، وتنقيحاً، ونقداً، دوراً كبيراً في إثراء الحركة الثقافية المسرحية في العاصمة.

ولا يقل دور السفارات الأجنبية في العاصمة أهمية عمن سواه، فقد قامت هذه السفارات بعض مده السفارات تقيم بتقديم الكثير من عروض مسارحها في العاصمة استانبول، وقد كانت بعض هذه السفارات تقيم المسارح في داخلها، وتقدم عليها العروض، وتسمح للمشاهد التركي بمشاهدة هذه العروض،

والكتابة عنها.. بل كانت تسمح للفرق التركية بتقديم عروضها داخل السفارة. وكان للسفارة الفرنسية والإيطالية، والألمانية دور السبق في هذا الصدد.. فكانت كل منها تتسابق في تقديم العروض المسرحية، والموسيقية والفنية، داخل وخارج السفارة.. مما ساعد على التعريف بفنونهم المسرحية، وتنشيط الحركة الثقافية في إستانبول.

وكان للجاليات، والأقليات الأجنبية دور فعًال في تنشيط الحركة المسرحية في العاصمة إستانبول.. فقد فتحت العاصمة أحضانها وأبوابها أمام الجاليات لكي تقيم فيها إقامة دائمة، وكانت أكبر الجاليات حجماً، وأكثرها نشاطاً تجاريا، وفنياً، هي الجاليات الإيطالية، والفرنسية، والألمانية. كما كانت أهم الأقليات التي تعنينا في هذا الصدد هي الأقلية اليهودية، والرومية، والأرمنية. فقد كان لها هي الأخرى إضافات ملموسة في تنشيط الحركة الفنية، وخاصة المسرحية في العاصمة إستانبول.

فلقد أقامت هذه الجاليات، والأقليات المبانى المسرحية، وأقامت عليها العروض المسرحية بشكل منتظم، فتلك الجاليات، والأقليات التي أتاحت لها الحياة المتسامحة في العاصمة، حياة دائمة، ومستقرة قد شاركت في الحركة المسرحية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على ثقافاتهم الخاصة بهم. وإذا ما عرفنا أن حي «بك أوغلي» وحده كان يعيش فيه سنة ١٨٧٢م - ١٨٧٩ه ثمانين ألفاً من الأجانب، منهم ألف فرنسى فقط، وكانوا جميعا حريصون إلى إقامة حفلاتهم، ومهرجاناتهم، واحتفالاتهم لأدركنا كم كانت الحياة الفنية، والمسرحية، بكل تفرعاتها نشطة، ومبهجة.

إن أقدم جالية عرفتها مدينة إستانبول هي الجالية الإيطالية. هذه الجالية أقامت في مدينة إستانبول سنة ٢٥١٥م - ٩٣١ه حفلاً للباليه الكلاسيكي قبل أن يُقام مثيل له في أوروبا ذاتها. وأن الترك قد شاركوا في التمثيل جنباً إلى جنب مع الإيطاليين. وأن هذه الجالية بدأت في تأسيس الجمعيات، والنقابات الفنية في هذه العاصمة المستنيرة منذ سنة ١٨٦٣م - ١٢٨٠ه، وأن هذه النقابات والجماعات كانت تُقيم لنفسها الفرق، والعروض المسرحية والموسيقية الخاصة بها.

لم تكن الجالية الألمانية أقل نشاطاً، ومشاركة في الحياة، والحركة المسرحية في إستانبول، بل نعرف أن الجالية الألمانية كان لها مسرحها الخاص بها منذ سنة ١٨٧٥م ـ ٢٩٢ه. وأن هذا المسرح كان مفتوحاً أمام الجاليات الأقليات الأخرى لتقديم عروضها عليه..

وكان المركز الثقافى الفرنسى، الذى تكلفت عمليات البناء فيه سنة ٩٦م - ١٣١٤ه مبلغاً، وقدره ٣٥٥ الف فرنك فرنسى من أنشط المراكز الثقافية فى العاصمة إستانبول. فقد كان المركز يستقبل الفرق المسرحية، والموسيقية، وراقصات البالية، ويقدم حفلات أوپرالية للجالية الفرنسية

ويشارك فيها المواطنون الا تراك والأقليات الأخرى في كل فعالياتها . . ومن هنا تعرف المثقف التركي على أشهر كتاب المسرح الفرنسي منذ البدايات الأولى للقرن التاسع عشر .

وإذا ما وجب الجديث عن الأقلبات التي أقامت في مدينة إستانبول فيجدر القول، أن سماحة المسلمون الأتراك، قد أتاحت الفرصة أمام الأقلبات التي كانت مضطهدة في أوروبا أن تفد إليها، وتستقر فيها. وتشارك في حياتها الثقافية، ونشاطاتها الفنية. وكانت أهم هذه الأقلبات هي الأقلبة اليهودية، والبلغارية، واليونانية، والأرمنية.

فاليهود؛ اعتباراً من القرن الخامس عشر، والسادس عشر قد لجاوا إلى إستانبول هرباً من الإضطهاد الديني، ومحاكم التفتيش في أسبانيا والبرتغال. وأقاموا إقامة سمحه بين المسلمين. وشجع ذلك التسامح، بل والتعاطف مع هذه الأقلية على وفود أفراد منها من بلدان أخرى..

إن أكبر مساهمة للأقلية اليهودية، والبلغارية في المسرح هي مشاركة أفرادها في الفرق المسرحية التركية وخاصة الشخصيات النسائية وشاركهم في ذلك الأرمن والروم فلرأة التركية المسلمةة لم تكن تشارك في بادىء الأمر كممثلة في هذه الفرق المسرحية، بل كانت أميرات الأسرة الحاكمة، وسيدات المجتمع يُغدقن على هذه الفرق، ويقمن لها المسارح والعروض داخل السراى، والقصور، مما وفر لها الدعم المادى والمعنوى الذى أمَّن لها الاستمرار والتطور.

ربما كان اليونانيون، والأرمن أكثر نشاطاً، وفاعلية في هذا الصدد، فإلى جانب الفرق المسرحية التي كانت تفد إلى إستانبول، وإزمير من أثينا في المواسم الثقافية، فإن الأقلية اليونانية والأرمنية قد أمدت العاصمة ـ إلى جانب الممثلين والممثلات ـ بكتاب للمسرح، ومخرجين، وفنيين، بل إن أغنياء الأرمن كانوا يقيمون العروض المسرحية في قصورهم منذ القرن السابع عشر الميلادي، الحادي عشر الهجرى ـ وأقامت هذه الأقليات المنشآت الثقافية جنباً إلى جانب المنشآت الدينية .

### الأدب الشعبي في العاصمة:

مما لا شك فيه أن المحيط الاجتماعي في العاصمة؛ بعيداً عن البلاط والديوان، والطبقة الارستقراطية، كانت له ثقافته، وأدبه الخاص به.. يتغنى بأفراحه، ويحزن بأتراحه.. وكانت التكايا. والزوايا، والطرق الصوفية، والأخيان. «الفتوة» بمثدة ورش العمل.. أو معامل التفريخ التي تمد الطبقات الشعبية بمصادر التثقيف. والترفيه.. والتسلية جنباً إلى جنب مع مسارح الأورطه أويوني، والقراغوز، ومنشدى الأحياء ومداحيهم.. والعشاق.. وشعراء الرباب.

لقد كانت مدينة استانبول تحفل بالطرق الصوفية، ولكل منها شعراء يتغنون بأفكار الطريقة،

ويحاولون نشر مبادئها بين الأتباع، والمريدين. وكانت نفوس الناس تهفو إلى إلجلوس إليهم، وقت الشدائد والانكسارات. ويجدون لديهم مهرباً من تحديات الحياة. ومازالت أعمال كايغوسز آبدال «القرن الخامس عشر» والتى وصلت إلينا، تنم عن بال خال ومزاح مقبول، ويتلوه ببرسلطان آبدال (القرن السادس عشر).

كما حفلت مدينة استانبول بالكثير من شعراء الرباب الذين تغنوا بغير الشعر الديني، بل ارتبط شعرهم بالرباب، وبالحياة الدنيوية بكل ما فيها من حب، وشوق، وحنين إلى المحبوب، وترتنم بالغربة، والفرقة وتمنى الوصال.. وكان فيهم من حلَّق مع الانتصارات، وتغنى بها، وعاش الهزائم والثورات في العاصمة، وفجعته أحداثها.. فترنم بها،. وجهر بأسبابها..

شكل الحب: التيمة الأساسية للشعر الغنائي الذي تغنى به «العشاق» على الرباب، وفي «الماني» خلال حفلات العرس، وليالي الزفاف، وجلسات السمر في الأحياء الشعبية التركية.

لم تعدم العاصمة سماع الشعر الملحمي، الذي خلد ذكريات الماضي، وشجاعة المحاربين، ومجد الفتوحات الإسلامية التي فرحت بها الطبقات الشعبية، وكونت لديها الشعور الجمعي، بتفوق الفاتح، والغازى المسلم.

ولابد أن ننوه، ونحن نتحدث عن الحياة الثقافية في العاصمة ـ بالمسرح الشعبي، وخاصة القره كوز «الآراجوز» خيال الظل، والذي وصل إلى العاصمة من مصر مع عودة سليم الأول بعد ضمها إلى الإمبراطورية (١٥١٧م ـ ٩٢٣هـ) حيث اصطحب عند عودته فريق من الخيالة المصريين لكي يمثلوا أمام ولى العهد سليمان؛ الكيفية التي تم بها شنق طومان باي على باب زويله في القاهرة . لقد جسد هذاالفن الشعبي . . السخرية اللاذعة من التفرنج، ومن التحزلق الديني، والتعالم عن جهل . ورصد نبض شوارع العاصمة حول ما يدور فيها من تناقض، وثنائية ثقافية، فالقره كوز، بطل المسرح الخيالي يجسد رجل الشعب الشهم، ويواصل عراكه، ومشاكسته لجاره الحاجي واد، وهو يمثل الأديب الدعي، ولم يهمل تناول كل الشخصيات الدخيلة على الثقافة التركية كالأرمن، واليهود . والصرب . واليونانيين، ونمط حياتهم . وكم كانت دعابته لهم، وسخريته من طريقة نطقهم اللغة التركية مدعاة للضحك، وإثراء للحياة الثقافية في العاصمة ، وخاصة في حفلات نطقهم اللغة التركية مدعاة للضحك، وإثراء للحياة الثقافية في العاصمة ، وخاصة في حفلات الختان، وخلال شهر رمضان المبارك الذي كانت تحتفي به العاصمة إيما احتفاء .

### تزيين المخطوطات بالصور،

إِن صورة محمد الفاتح التي أبدعها الرسَّام سنان بك النقاش هي العمل الوحيد الذي وصل إلينا

لهذا الفنان، وهذه هي الصورة الوحيدة التي يمكن ارجاعها بلا تردد إلى الإمبراطورية العثمانية في القرن الخامس عشر الميلادي، التاسع الهجري، ولا يمكن أن يقبل العقل أن تكون الوحيدة، كما أنه لا جدال في أن الكثير من الأعمال المتأثرة بالأسلوب الايطالي، والموجودة في «ألبومات الفاتح» تُعتبر معاصرة لها. وكانت هناك مدرسة لرسامي المنمنمات العشرين التي لا ترد اسماء من قاموا برسمها في كتاب يحمل عنوان «رواية الاسكندر» وتم انجازه في عام ١٦١٦م - ١٨٩ه، والتي تُعتبر متأثرة بالفن الأيغوري التركي. كما توجد ١٤١٠ صورة من المنمنمات ذات الموضوع التعليمي، والواردة في كتاب «بحث في الجراحة» أُهدى في عام ٢٦٤١م - ٨٦٨ه إلى محمد الثاني، إلا أن هناك ابداعات آخرى في مجموعة المخطوطات الموجودة في مكتبة متحف طوب قابي سراى. والمكتبات الأخرى في العاصمة.

ولقد نشأت مدرسة التصوير العثماني على غرار مدرسة التصوير في تبريز وخاصة بعد مجموعة المخطوطات، والرسامين الذين اصطحبهم سليم الأول من تبريز، والمخطوطات المملوكية التي آخذها من القاهرة بعد ضمها إلى العاصمة سنة ١٥١٧م - ١٩٢٣ه. وتتابع الانتاج في عهد سليمان القانوني وترك الرسام نصوح المطرقي الذي كان يصحب السلطان في معاركه وحملاته العسكرية أعمالاً غزيرة، وجيدة.

ولا شك أن فن التصوير العثماني، والذي تزدان به كتب التاريخ مع الاعتراف بما يدين به لإيران، إلا أنه أخذ يخطو خطوات تنم عن الاستقلال والاجادة، في مخطوط أخبار حملة سليم الثاني سنة 0.00 م 0.00 هـ مجموعة نادرة، ورائعة من هذه الصور . كما أن الأعمال العديدة التي ترجع إلى عهد مراد الثالث (0.00 م 0.00 م) وخاصة في مخطوط «سليمان ـ نامه» الذي يرجع إلى عام 0.00 م مخطوط «مونر منامه» ولف أعوام 0.00 م 0.00 م 0.00 م 0.00 م 0.00 من الرسامين والخطاطين الكبار .

ويصف كتاب السورنامه من خلال ٤٣٧ منمنمة الأفراح التي تتعاقب على مدار اثنين وخمسين يوماً، لختان ابن السلطان، وموكب الحرفيين، وما يظهرون فيه من معارف والعاب.

أما المنمنمات التسعين الموجودة في الهونر ـ نامه فهي تُعبر عن مجموعة من مشاهد القصر السلطاني، من صيد، وحرب، والعاب . وهي ذات ألوان زاهية . وتستمر مدرسة التصوير العثماني

فى النمو والإرتقاء، ومما لا شك فيه أن نظرة على المخطوطات التى تحتوى على هذه الصور، والتى تزدان بها المكتبة الموجودة داخل متحف طوب قابى سراى لكافية لاستكشاف البعد الحضارى، والبيئة الفنية الراقية التى ترعرعت فى إستانبول، والتى أنجبت فنانين عظام مثل لونى الذى مات عام ١٧٣٢م ـ ١١٤٥ه ولكن أعماله مازالت خالدة، وتركت بصمات واضحة على مدرسة التصوير العثمانى فيما بعد .

ولما كان المجال لا يتسع لتتبع كل ما تزدان به الكتب، والمخطوطات من تذهيب وتجليد، وخطوط فاخرة، ورائعة.. فتكفينا هنا الإشارة إلى أن مكتبة المتحف المشار إليه، والمتاحف الأخرى مليئة بالعديد من آيات الفن الإسلامي الرائع في مجال الخط، والتذهيب والتجليد. وبلوحات خطية نادرة كتبها السلاطين جنباً إلى جنب مع كبار الخطاطين، فقد كانت دروس تحسين الخط من الدروس التي كانت تحرص عليها مناهج الدراسة كما كان يحرص السلاطين على دراستها على أيدى كبار الخطاطين.

إن سراى طوب قابى الذى تحول إلى متحف بقرار من رئيس الجمهورية الغازى مصطفى كمال فى الخامس من مارس ، ٣٤ رومية، يُعتبر أكبر وأجمل متاحف العالم الإسلامية. وهو يتكون من مجموعة ضخمة من المبانى المنتشرة على أربعة أفنية، تضم أندر ما وصل إليه الابداع البشرى من فنون، وأغلى ما يمكن أن يتصوره العقل البشرى من مجوهرات، وأثاث، ولوحات وساعات، وقطع من الأسلحة النادرة، والشمعدانات، والأباريق، والأطباق والفناجين الخزفية، وشتى أنواع الفنون المعدنية، ويتوج كل ذلك الأمانات المقدسة، التي تُفتح أبواب دائرتها في اليوم الخامس عشر من كل رمضان عمد أن تكون قد غُسلت بماء الورد . لكي يزورها المواطنون، ويستمتعون بالنظر إليها . إنها بحق مع محتويات المتحف الأخرى تشكل منظومة رائعة من أروع ما أنتجه العقل البشرى، وتزدان به مدينة إستانبول .

## تمبحمدالله

# المراجع

آوليا چلبي سياحتنامه سين، استانبول سنة ١٩٣٨م.

أحمد رفيق، بيوك تاريخ عمومي، بشنجي جلد، استانبول ١٣٢٨.

ابن بطوطه، تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار، الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٦٨.

ابن إياس، محمد بن أحمد، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طبع كاليفورنيا سنة ١٩٣٠.

ابن إياس، محمد بن أحمد، بدائع الزهور في وقائع الدهور، المطبعة الأميرية ببولاق، تحقيق محمد مصطفى.

الصفصافي أحمد المرسى، الدولة العثمانية والولايات العربية، الدارة، العدد الرابعة، السنة الثامنة، رجب سنة ١٤٠٣هـ إبريل ١٩٨٣.

دراسات في الشعر التركي، القاهرة في ١٩٧٨م.

برنارد لويس، استانبول وحضارة الخلافة، ترجمة وتعليق د. سيد رضوان ط٢، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض ٢٠٤١هـ ٩٨٢م.

تاريخ الدولة العثمانية، اشراف روبير منتران، ترجمة بشير السباعي دار الفكر ـ القاهرة ـ ط ١ ٩٩٣م، جـ١، جـ٢ .

سالم الرشيدى [دكتور]، محمد الفاتح، دار العلم للملايين، بيروت، ط٢، سبتمبر سنة ١٩٦٩م.

گوستاو شلوسیه رزه، استانبولك محاضره سی وضبطی، مترجمی م. ناهد استانبول ۱۳۳۱. فریدون بك، منشآت السلاطین القسطنطینیة ۲۲۲۱ه.

فنون الترك وعمائرهم، أو قطاى آصلان آبان ترجمة أحمد محمد عيسى استانبول ـ ١٩٨٧م. Prof. Adnan Advar, Osmanll Tuklexinele ilim Remzi Ktabevi, 4 baski. Istanbul. 1982.

C. Baysun, Mustafa Rasid pasave Tanzimat I. 1940.

Ibn Ulemin Mahmud Kemal, Son Sadrazamlu Istanbul.

Islâm Ansik Lopedisi, cilt 5 Ikinci baskl. Istanbul 1968.

O.Prof Ismail Hakk. uzunçarsili, Osmanll Devletinin ilmiye teski-Lâtl, Ankara, 1984.

M. Sertoglu, Mu Fassal Osmanll Tarihi, Istanbul 1963.

Oktay Aslanapa, Tusk Sanatl, Remzi Kitabevi, 3 baskl, Kasim 1993.

Tanzimat, Istanbul 1940.

Turkiye Ansiklopedisi, Cilt II Ankara 1955.

Yavuz Bahadlroglu, Osmanll padisah larl, Ansik-Lopedisi, yeni Asya yayln, Istanbul, 1986.

Behçet Necatigil Edebiyatlmlzda isimler Sözlügü.

Varlk yaylnlarl, Istanbul 1970.

Sukran Kurdakul, Sairler ve yazarlar Sözlügü, gözlem yaylnlarl Istanbul 1981 3 basim.

## المهرس

| ٥   | لدمة :                                  | لمق |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| ١١  | د عبق التاريخ ؛ عبق التاريخ             | ولا |
| ١٢  | القسطنطينية خلال العصر البيزنطي         |     |
| ۲۱  | محاولات العرب لفتح القسطنطينية          |     |
| 19  | محاولات الترك                           |     |
| 77  | آفاق الفتح المبين                       |     |
| ۲۳. | طفولة الفاتح                            |     |
| ۲٦  | ارهاصات الفتح                           |     |
| ۲۷  | اعداد ساحة المعركة                      |     |
| ٣.  | المدافع العملاقة                        |     |
| ٣٣  | مدى الصدى السياسي والديبلوماسي          |     |
| 40  | رسائل السلطان محمد الفاتح والردود عليها |     |
| ٤٨  | أوروبا عقب الفتح المبين                 |     |
| 01  | استانبول خلال العصر العثماني            |     |
| ٥٣  | السلطة المركزية وأدواتها                |     |
| ٦٣  | استانبول من القانوني حتى آتاتورك        |     |
| ٨٨  | استانبول والتنظيمات الخيرية             |     |
| 90  | العاصمة من الاحتلال إلى ألانهار         |     |

| 9 V   | : روعة الحضارة                                           | ثانيًا |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|
| ٩٨    | العمارة العسكرية                                         |        |
| ١٠١   | الفنون الإِسلامية في إِستانبول بعد الفتح. الفاتح والفنون |        |
| ١٠٣   | العمارة الدينية ـ الجوامع والمساجد                       |        |
| ١.٥   | مسجد بايزيد الأول وسليم الأول                            |        |
| ۲۰۱   | المعماري سنان وتراثه                                     |        |
| 117   | عصر اللاله وانعكاساته على العمارة                        |        |
| ١١٣   | الطراز الباروكي                                          |        |
| 111   | الطراز الإمبراطوري                                       |        |
| ۱۱۸   | الأضرحة العثمانية في العاصمة                             |        |
| ١٢٣   | العمارة المدنية في استانبول                              |        |
| ١٢٣   | أ ـ السرايات = طوب قاپي سراي                             |        |
| 171   | ضولمه باغچه سرای                                         |        |
| 100   | ب_الحمامات ومناهل المياه                                 |        |
| 1 2 . | المؤسسات العلمية والتعليمية في استانبول                  |        |
| ١٤٨   | الدين والعلم في الدولة العثمانية                         |        |
| ١٦.   | الحياة الثقافية في استانبول                              |        |
| 177   | العاصمة ترتدي ثوب الحداثة                                |        |
| ١٧.   | المسرح والحركة الثقافية في العاصمة                       |        |
| ١٧٣   | الأدب الشعبي في العاصمة                                  |        |
| ١٧٤   | تزيين المخطوطات بالصور                                   |        |

## ثبت الأشكال

- (١) المؤلف أمام: مدخل قلعة الروميلي حصار التي بناها محمد الثاني قبيل فتح القسطنطينية
  - (٢) المؤلف وتلميذه د. سمير رجب أمام سور قلعه الروميلي وواحد من أبراجها.
- (٣) ركن آخر من أركان القلعه، ويظهر فيه مدي ضخامة البناء. وهو الجانب المطل علي طريق البوسفور،
- (٤) المؤلف وتلميذيه د. صالح سعداوي، وسمير رجب أمام مثال فريد من الجوامع ذو القبة الواحدة، والمآذن ذات الشرفة الوحيدة أمام السلمياتيه.
  - (٥) المؤلف أمام نموذج رائع لجامع تتعدد فيه القباب وشرفات المأذن.
- (٦) المؤلف وتلميذيه د. صالح سعداوي ود. سمير رجب أمام جامع السلطان أحمد الثالث. ونرى ضخامة القبة، وتعدد المآذن.
- (٧) المؤلف أمام جانب من جوانب جامعة السليمانية ونموذج آخر لروعة الفن الإسلامي.
- (A) المؤلف أمام شادروان، وسبيل مياه في صحن واحد من أروع نماذج العمارة الإسلامية.
  - (٩) شادروان داخل صحن مدرسة صحن ثمان بالسليمانية.
- (١٠) تجانس فريد، في الزخارف الجصية، والنباتية حتى على الجدران الخارجية للعمارة الإسلامية.
- (١١) المؤلف أمام نموذج يدل علي روعة الحضارة الإسلامية في تجانس الزخارف والخطوط والنقوش والخزف علي السطح الخارجي للقبة والمأذن. «جامع الشهزارة.»
  - (١٢) نموذج آخر لقبة جامع الشهزارة.
  - (١٣) زخارف كتابية، وسط الزخارف الخزفية التي تزدان محاريب الجوامع العثمانية.
- (١٤) زخارف خطية على أرضية من الخزف الأزرق، وتشكل ابداعاً فريداً في تزيين الجوامع والأضرحة \_ وهي على تربة الأمير مصطفى.
- (١٥) المؤلف ومعه تلميذه أ. سمير رجب في زياره لمدنية استانبول سنه ١٩٨٦ ومن خلفهما يري جامع ضولمه بافجه سراي بمئذنته السامقة علي شاطئ البوسفور.

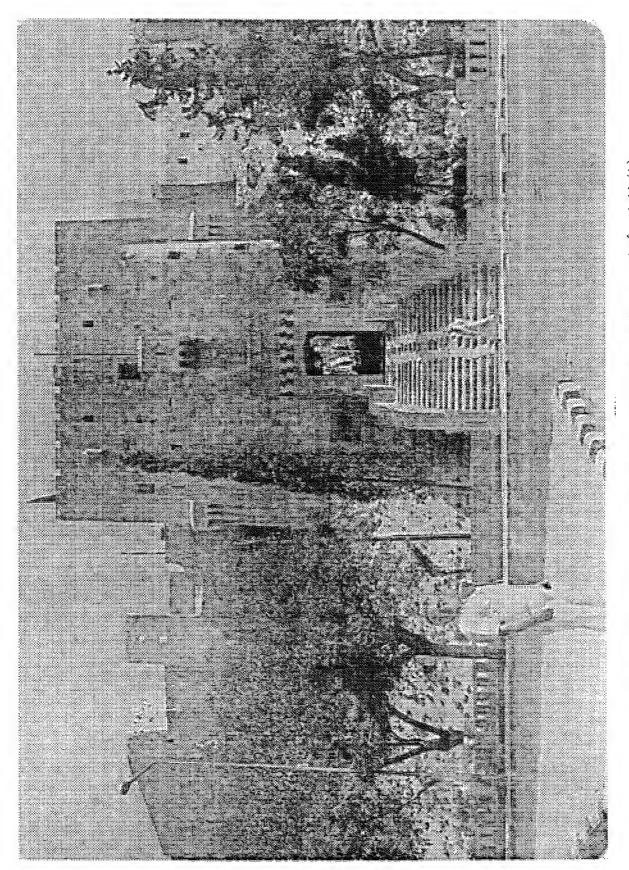

(١) الوّلف أمام : مدخل قلعة الروميلي حصار التي بناها محمد الثاني قبيل فتح القسطنطينية

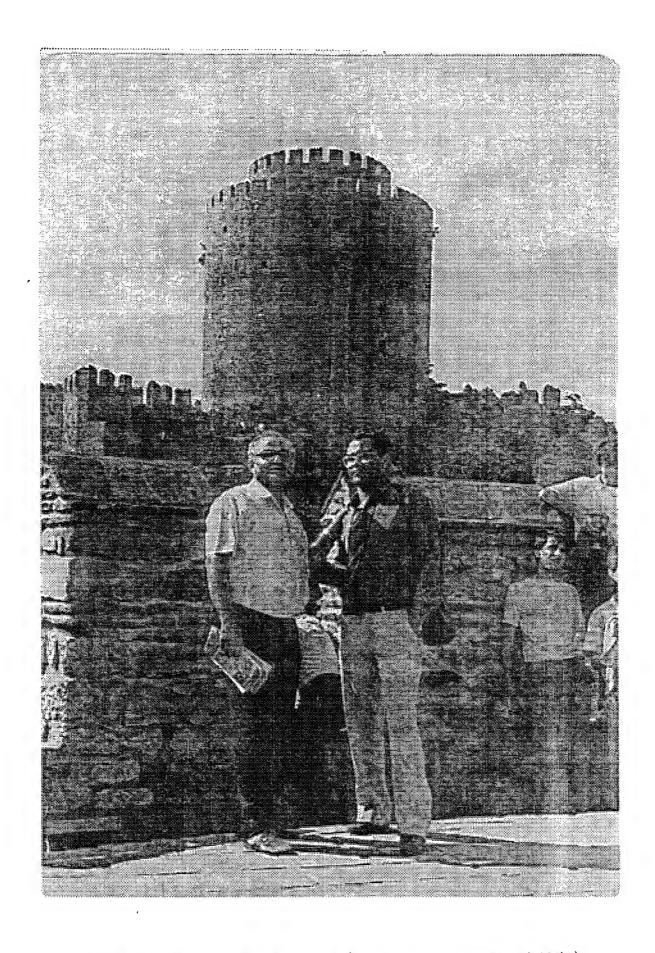

(٢) المؤلف وتلميذه د. سمير رجب أمام سور قلعه الروميلي وواحد من أبراجها.

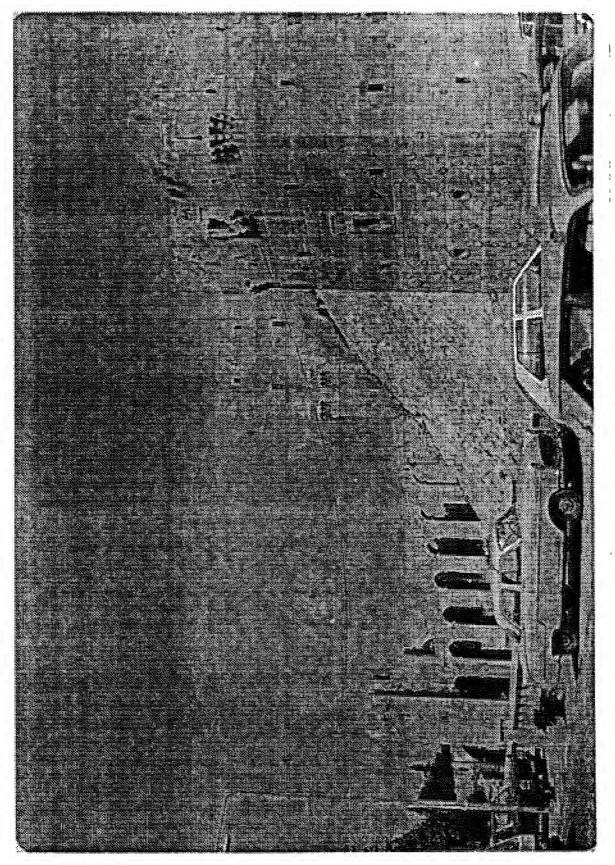

(٣) ركن آخر من أركان القلعه، ويظهر فيه مدي ضخامة البناء. وهو الجانب الملل علي طريق البوسفور.

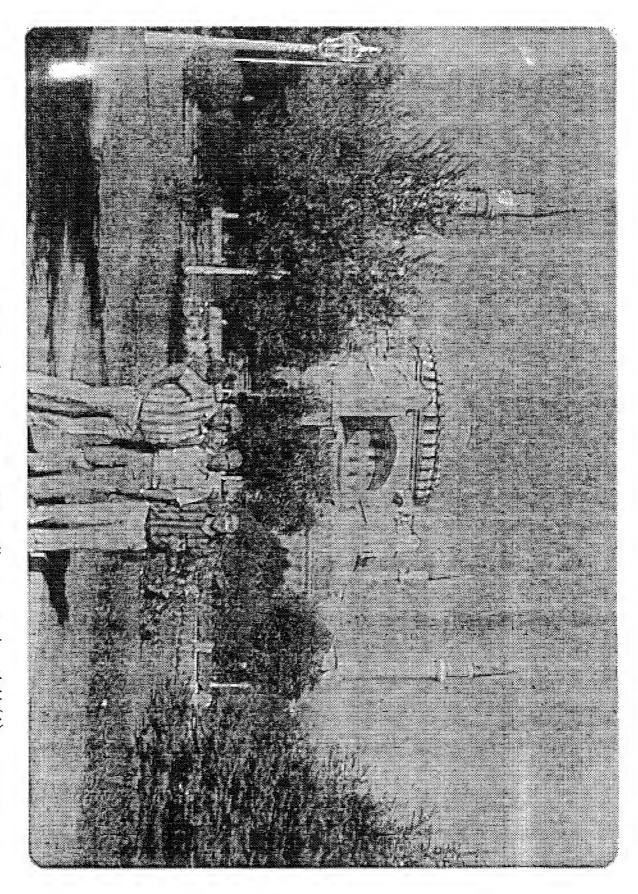

(٤) للؤلف وتلميذيه د. صالح سعداوي، وسمير رجب أمام مثال فريد من الجوامع نو القبة الواحدة، وللأذن ذات الشرفة الوحيدة أمام السلمياتيه.

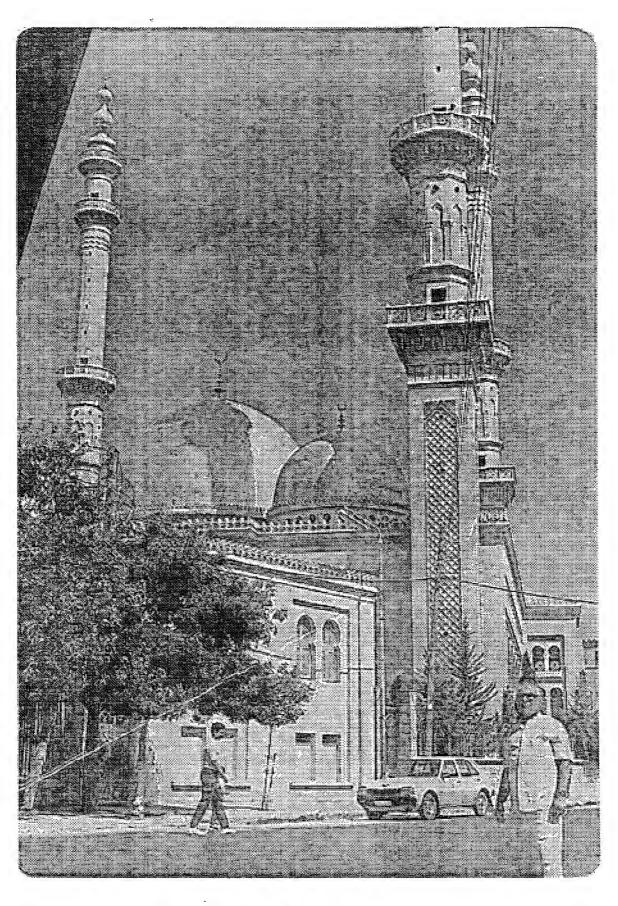

(٥) المؤلف أمام نموذج رائع لجامع تتعدد فيه القباب وشرفات المأذن.

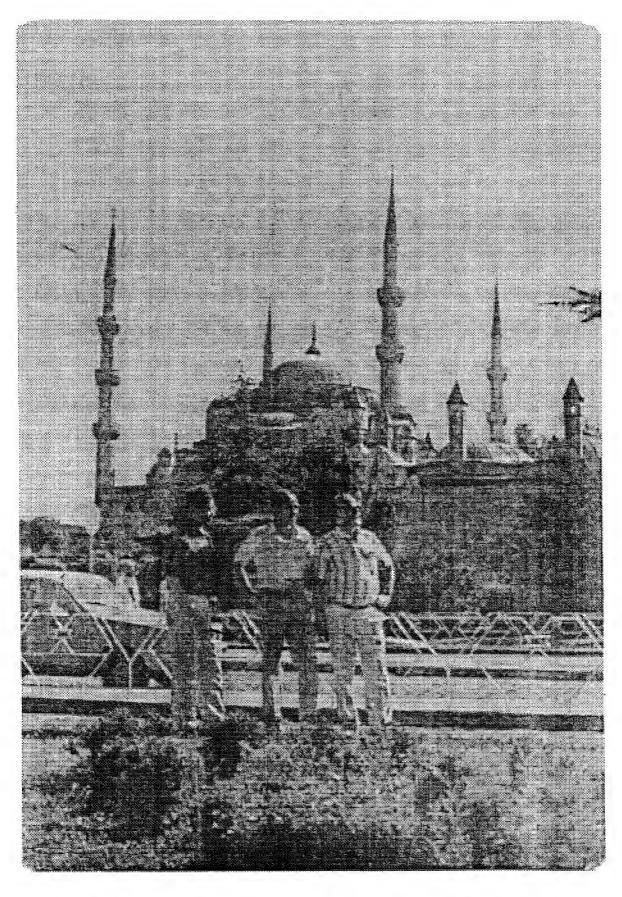

(٦) المؤلف وتلميذيه د. صالح سعداوي ود. سمير رجب أمام جامع السلطان أحمد الثالث. ونري ضخامة القبة، وتعدد المآذن.



(V) المؤلف أمام جانب من جوانب جامعة السليمانية ونموذج آخر لروعة الفن الإسلامي.



(٨) المؤلف أمام شادروان، وسبيل مياه في صحن واحد من أروع نماذج العمارة الإسلامية.

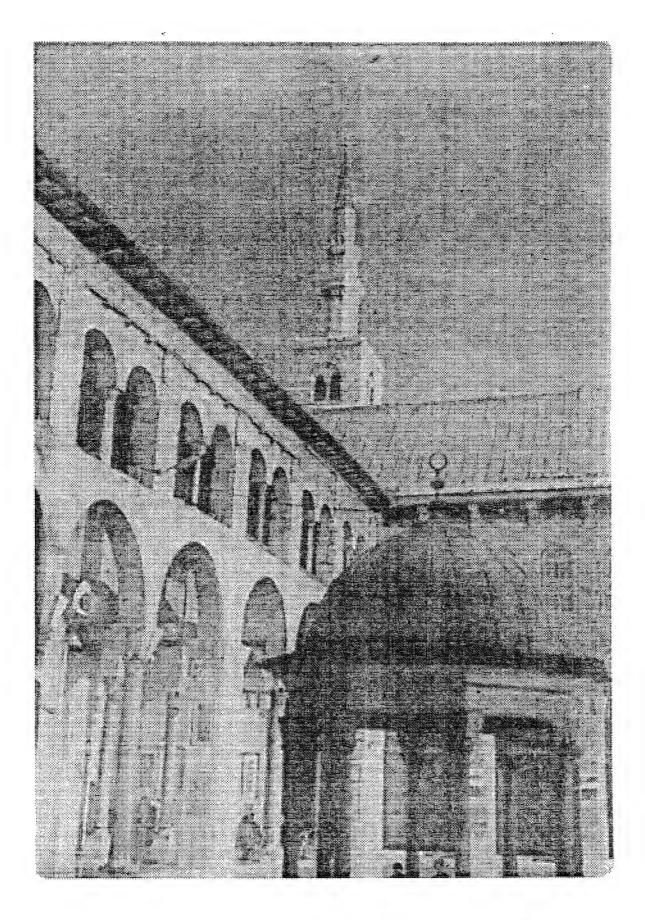

(٩) شادروان داخل صحن مدرسة صحن ثمان بالسليمانية.



(١٠) تجانس فريد، في الزخارف الجصية، والنباتية حتي علي الجدران الخارجية للعمارة الإسلامية.

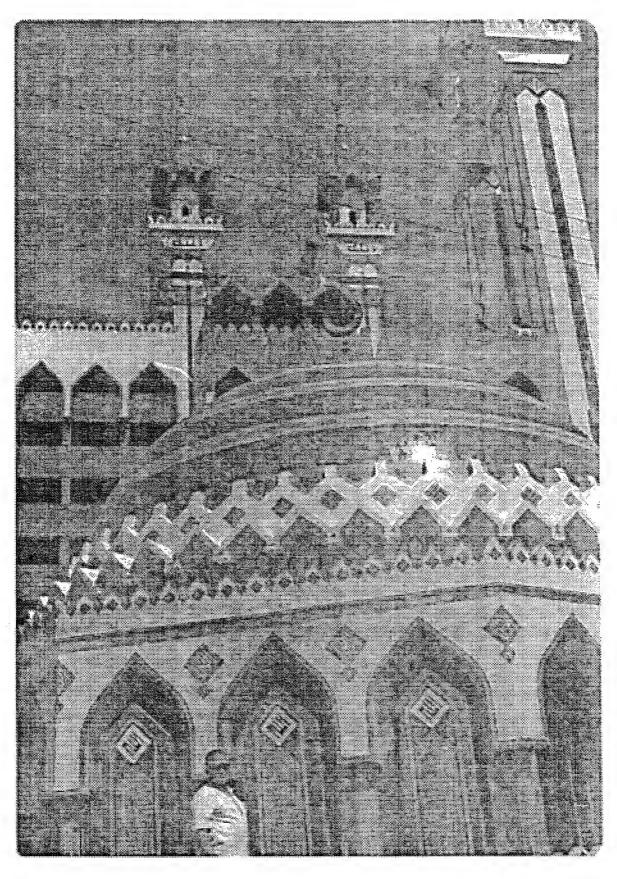

(١١) المؤلف أمام نموذج يدل علي روعة الحضارة الإسلامية في تجانس الزخارف والخطوط والنقوش والخزف علي السطح الخارجي للقبة والمأذن. «جامع الشهزارة.»

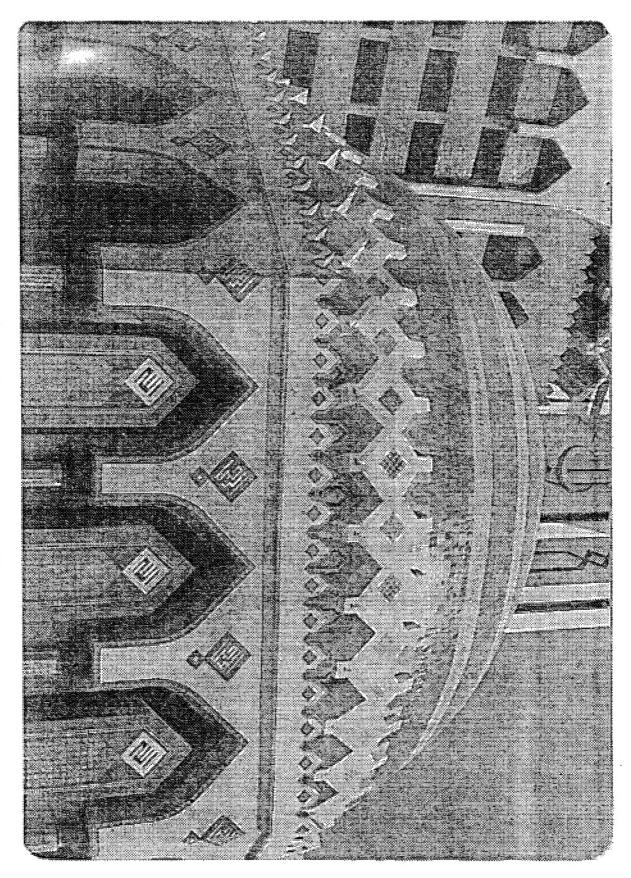

(١٢) نموذج آخر لقبة جامع الشهزارة.

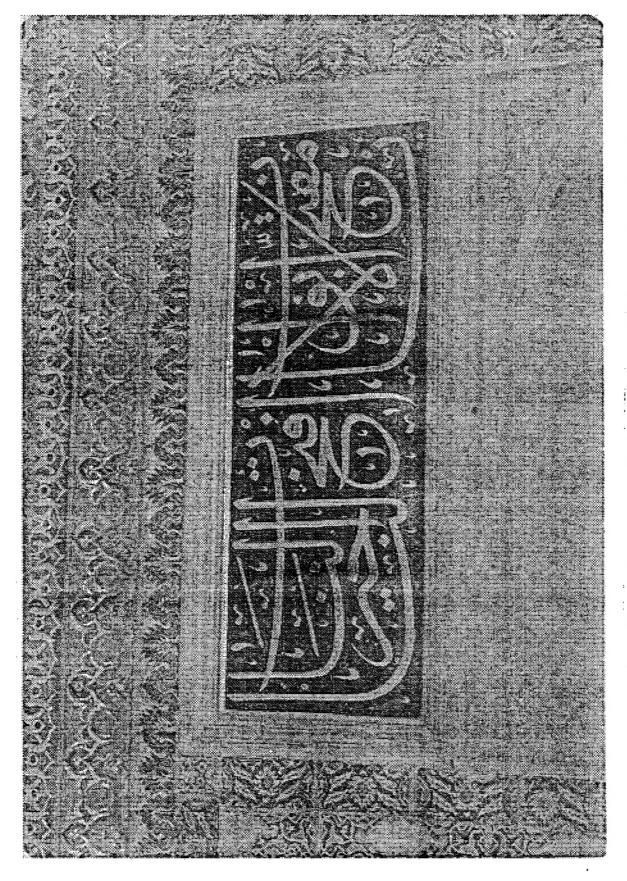

(١٢) زخارف كتابية، وسط الزخارف الخزفية التي تزدان محاريب الجوامع العثمانية.

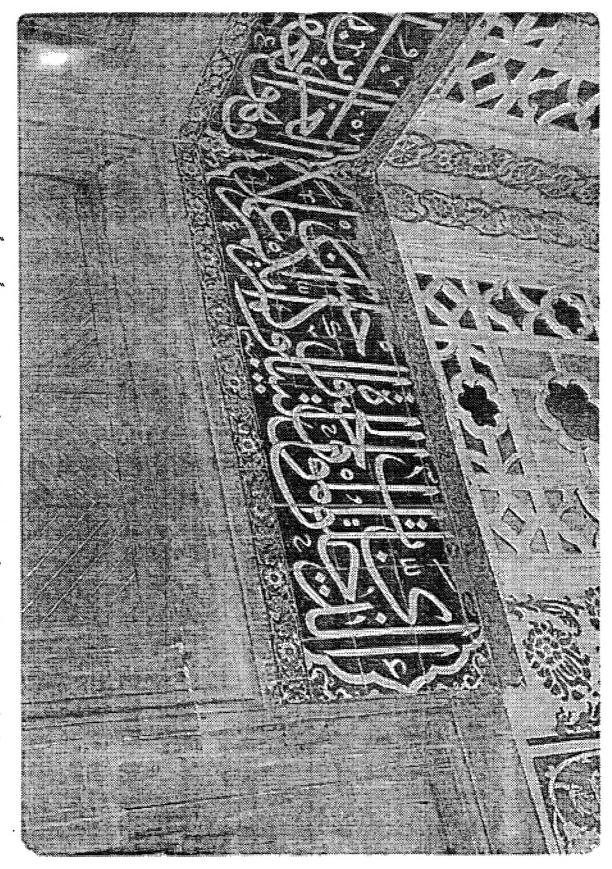

(١٤) زخارف خطية علي أرضية من الخزف الأزرق. وتشكل ابداعاً فريداً في تزيين الجوامع والأضرحة – وهي علي تربة الأمير مصطفي.

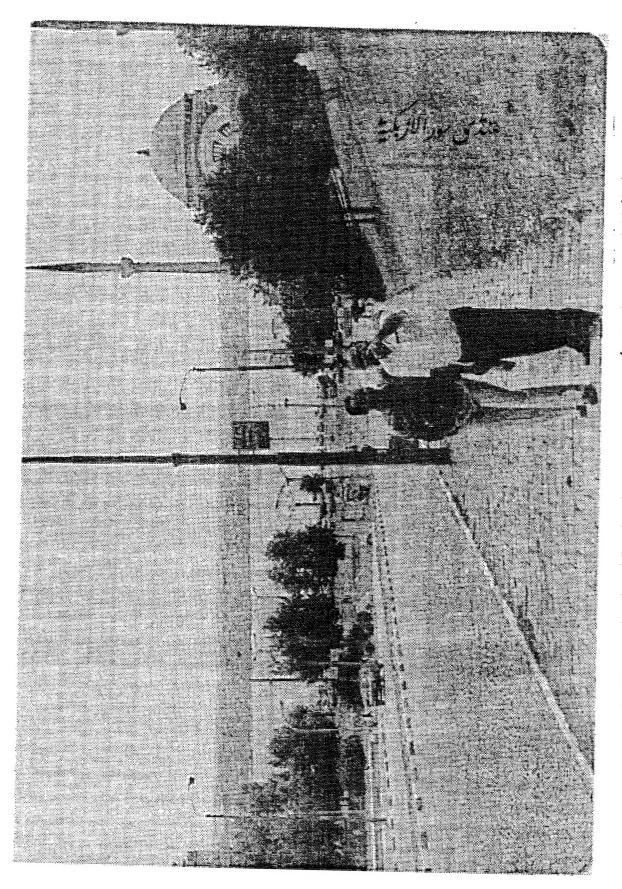

(١٥٥) المؤلف ومعه تلميذه أ. سمير رجب في زياره لمدنية استانبول سنه ١٩٨٢ ومن خلفهما يري جامع ضوله بافجه سراي بمئذنته السامقة علي شاطئ البوسفور.

حار المصري للطباعة